# önligest liste Bigest



المسار الفلسطيني

# من مصيبة إلى كارثة

- و نتنياهم يدفع بالدولة نحمو الهاوية.
- و مسؤتر الدوحية: الرهان الخساسير.
- الإنتفاضة : حصيلة السنوات العشر



JAN. 1998

السنة الرابعة ١٩٩٨



### مجلة شهربة يصدرها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية السنة الرابعة ــ العدد السابع والثلاثين ــ يناير ١٩٩٨

| 4   | مقلمة                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ملف العند: المسار الفلسطيني                                                             |
| ٣   | ١ ـ دفعة تبنى الثقة هآرتس                                                               |
| ٤   | ٢ ـ مجهد ولكن معافى أورى أفنيرى                                                         |
| ٥   | ٣ ـ من مصيبة الى كارثة                                                                  |
| ٦   | ٣ ـ من مصيبة إلى كارثة عامي شيلو<br>٤ ـ إنه ليس بيبي إنه الليكود يحيعام فايتس           |
| v   | ۵ ـ مناورة تهرب هارتس                                                                   |
| V   | <ul> <li>٦ خداع إعادة الإنتشار الثاني</li></ul>                                         |
| ٨   | ٧ . بين الخوف والأمل داني روبينشتاين                                                    |
| ٩   | ۸ ـ السلام على الحكومة ران كسلو                                                         |
| , , | ٩ ـ إنسحاب آخر نحو الكارثة                                                              |
| 11  | ١٠ ـ المؤسسة العسكرية تبلور مشروعها يوئاف ليمور                                         |
| , - |                                                                                         |
| 17  | ۱۱ ـ خطة التقسيم لعام ۱۹۹۷ عوزي بنزيمان المام ۱۹۹۷ عوزي بنزيمان المام ۱۹۹۷ عوزي بنزيمان |
| 14  | ۱۲ ـ خطة نتنياهو للسلام زئيف شيف زئيف شيف                                               |
| 18  | ١٣ ـ الدولة الفلسطينية على الطريق بن كسبيت ١٤ ـ الدولة الفلسطينية على الطريق أبا إيبان  |
| 10  | عاد داخل المقصل: دوله فلسطينه                                                           |
| 17  | ١٥ ـ أى دولة؟ عميرا هيس ١٦ ـ التكبر والحماقة أمونا ألون                                 |
| 17  | ۱۱ - التحكير والحماقة اهونا الون<br>عدد با العاملية أن ياء                              |
| 14  | ٧٧ ـ هل الحائط في أيدينا؟يهودا جولان                                                    |
| 19  | ۱۸ ـ مقياس السلام/ نوفمبر ۹۷ هآرتس السلام/ نوفمبر ۹۷ هآرتس                              |
| ۲.  | ١٩ - حوار اليوم مع د. مارك هيلر شولاميت بلوم                                            |
|     | ٢ ـ إسرائيل شئون داخلية                                                                 |
| 11  | ١ ـ حكومة في حالة وفاة إكلينكية                                                         |
| 77  | ٢ ـ من ذا الذي إستقال أول أمس؟                                                          |
| 22  | ٣ ـ تعذیبکم لم ینته بعد شلوموه بن عمی                                                   |
| 37  | ٤ ـ خمس ملاحظات على الليكود جيئولا كوهين                                                |
| 37  | ٥ ـ الحسم في صناديق الإقتراع هآرتس                                                      |
| 40  | ٦. يُسقطُ الدولة للهاوية جدعون ساميت                                                    |
| 77  | ٧ ـ البقاء تحت وابل من النيرانران كسلو                                                  |
| 44  | ٨. محطة الفرصة الأخيرة يوثيل ماركوس                                                     |
| 44  | ٩ ـ ماذا يريد الحاخام في قصر الرئيس؟ شحر إيلان                                          |
| 44  | ١٠ ـ حوار اليوم مع البروفيسور إليعازر بن يحيى شولاميت بلوم                              |
|     | ٣ ـ المأزق اللبناني                                                                     |
| ٣.  | ١ ـ قضية عسكرية هآرتس                                                                   |
| 71  | ٢ ـ أمهات كثيرات ـ يسألن عن السبب                                                       |
|     | 2 - إسرائيل والملف العرائي                                                              |
| 22  | ١ ـ بند إتهام لا داعى له تسفى برال                                                      |
| 3   | ٢ ـ جراثيم صدام حسين تسفى برال                                                          |
|     | ٥ ـ مؤتمر الدوحة وحساب الحسائر                                                          |
| 20  | ١ . لا سلام ولا صفقات دافيد ليفكين                                                      |
| 2   | ۲ ـ حوار اليوم مع د. أورى كوفيفر شميط هاتسوفيه                                          |
|     | ٣ - إيران وإعادة الإستيعاب                                                              |
| 44  | <ul> <li>١ ـ صوت إيران الأخرى تسفى برال</li> <li>٢ ـ شرق أوسط مختلف هآرتس</li> </ul>    |
| ٤.  |                                                                                         |
|     | ٧ ـ الإنتفاضة الفلسطينية                                                                |
| 13  | ۱ ـ في نابلس روجت «لدولة اليهود» أوري نير                                               |
| ٤٤  | ٢ ـ ١٠ أعوام على الانتفاضة ١٩٨٧ ـ ١٩٩٧ ـ ١٩٩٧ ـ ١٠٠٠٠ أعوام على الانتفاضة ١٩٨٧ ـ ١٩٩٧   |
| ٥٤  | <ul> <li>٨ . قراطت: حرب اقتصادیة: مائة عام من المواجهةيوفال ألبتسور</li> </ul>          |
| 43  | <ul> <li>٩ ـ شخصية العدد: ماتى هرارى السكرتير العسكرى الجديد لرئيس الوزراء</li> </ul>   |



### مختارات إسرائيلية Israell Digest

د. عبد المنعم سعيد رئيس التحرير د. عبد العليم محمد نائب مدير التحرير عماد جاد المدير الفنى السيد عزمي الاخراج الفني حامد العويضي وحدة الترجمة أحمد الحملي د. جمال الرفاعي عادل مصطفى محب شریف محمد إسماعيل منيرمحمود

مؤسسة الأهرام شارع الجلاء القاهرة جمهورية مصر العربية ت: ٠٠٣٢٨٧٥/٠٠٢٨٧٥ نـ: ٠٠٣٨٦٢٠٠ فاکس: ـ ۲۳ -۷۸۹۵

مطابع الاهرام بكورنيش النيل

### خطط موردخای وشارون: إزاحة مرجعية أوسلو

تهدف تصريحات نتنياهو الأخيرة، والتي أعلن فيها أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من إسرائيل، إلى تدعيم شعبيته لدى مؤيديه وناخبيه، وتعبئتهم لمساندة سياسته المتعنتة إزاء الفلسطينيين، وتحمل هذه التصريحات رسالة واضحة للإسرائيليين، مضمونها أن زعيم الليكود ورئيس الحكومة لم يتخل عن أيديولوجيته، وأن تعقيدات الحكم والسياسة والسلطة والعملية السلمية، لم تفلح في حمله على تنحية المبادئ التي صعد عبرها إلى الحكم، أما على الصعيد الفلسطيني فإن هذه التصريحات هدفت إلى تذكير الفلسطينيين قيادة وشعباً بأن نتنياهو لم يتغير، وأن عليهم قبول ما يقدمه لهم حتى ولو كان ضئيلا، حيث يمثل تنازلا من إسرائيل ومنحة منها للفلسطينيين حقابل الاستمرار في العملية السلمية، وبالاضافة إلى ذلك فتصريحات نتنياهو كانت موجهة بنفس القدر للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بهدف حملهم على اليأس من عارسة بعض الضغوط على إسرائيل، فهذه الضغوط لم تفعل - وربا لن تفعل - سوى تدعيم التصلب الإسرائيلي وتعبئة الداخل في مواجهة الخارج.

في هذا الأطار تنخرط الخطط التي ناقشها مجلس الوزراء الإسرائيلي، خلال الأيام القليلة الماضية، ولم ينتهي فيها إلى قرار واضح، حيث قدم إسحاق موردخاى وزير الدفاع الإسرائيلي خطة لاعادة الانتشار بموجبها يسيطر الجانب الفلسطيني على ما يقرب من ٤٧٪ من مساحة الضفة الغربية، وتبقى هذه الخطة ٤٦ مستوطنة إسرائيلية من مجموع المستوطنات، في المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية، هذا في حين أن الخطة البديلة التي قدمها ايريل شارون تقضى بسيطرة السلطة الفلسطينية على ٣٠٪ من الضفة الغربية، ولم يعلن نتنياهو عن حدود ومناطق إعادة الانتشار رغم لقائه مع أولبرايت.

تتحدث بعض المصادر عن خطة سرية أمريكية إسرائيلية لتقديمها للفلسطينيين، وعن الشروط التي ستصاحب أي انسحابات إسرائيلية جديدة حول محاربة الارهاب، واعادة اعتقال من سبق الافراج عنهم، وفقا لقائمة إسرائيلية، وحظر تشكيل منظمات على غرار منظمة حماس والجهاد الإسلامي وما دون ذلك من الشروط التي قد يصعب التعامل معها من جانب السلطة الفلسطينية والتي قد تفضى إلى شق الصف الفلسطينية.

وأيا كانت مساحة إعادة الانتشار وفقا للخطة الأولى أو الثانية، فإن الأهم من ذلك هو التزام إسرائيل بنصوص الاتفاقات التى وقعتها، حيث تقضى هذه الاتفاقات بسيطرة السلطة الفلسطينية على ٨٥٪ من مساحة الضفة الغربية، ويتبقى ١٥٪ تشمل المستعمرات والمواقع الأمنية والتى ستكون موضع مفاوضات المرحلة النهائية، ومن ثم تتضح ضآلة المقترحات الإسرائيلية مقارنة بالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقات، ولا شك أن هذه الاقتراحات مناورة من شأنها تسويغ عدم التزام إسرائيل بالاتفاقات وتنفيذ خطة نتنياهو للتنصل منها.

المحسرر

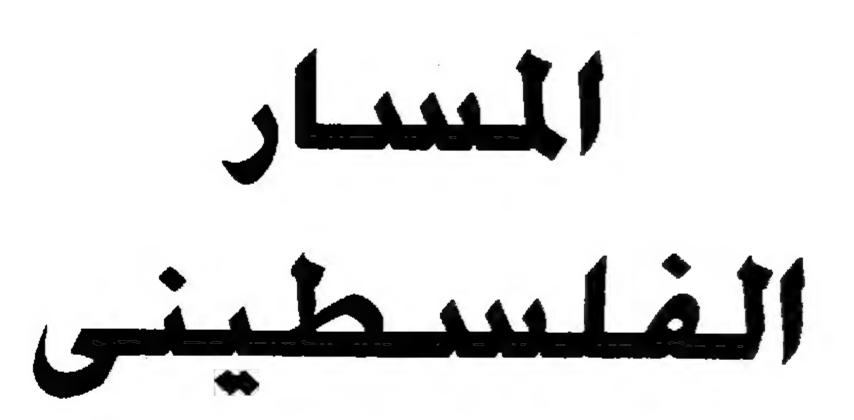

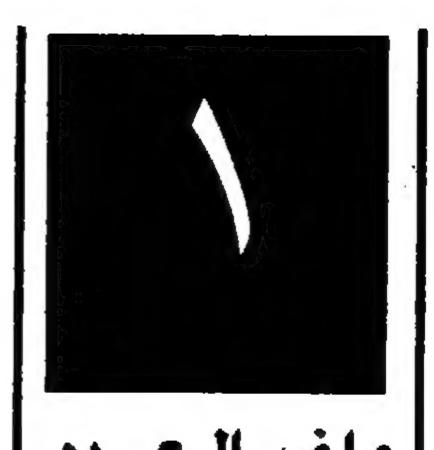

هآرتس ۲۹ / ۱۱ / ۱۹۹۷ اغرر

### دفعة تبنى ثقة

إن محاولة احياء اتفاقية أوسلو تصطدم بمطب جديد. فالاقتراح الجديد وغير الرسمى لرئيس الحكومة، لنقل بعض الأراضى للسلطة الفلسطينية «يثير آراء رافضة قديمة» فأعضاء كنيست من الليكود وعلى رأسهم بنى بيجين أعلنوا أن سيعملون لاسقاط الحكومة، إذا ما قرر نتنياهو تسليم أراضى أخرى من أرضٍ إسرائيل».

والقيادة الفلسطينية من جانبها قررت، أن انسحابا من المناطق بحجم بين ٦٪ ـ ٨٪ لا يمكن اعتبارها دفعة طبقا لروح إتفاقية أوسلو وعلى ذلك فإن عرض نتنياهو غير مقبول. والحكومة الأمريكية تساند الموقف الفلسطيني وتتوقع وتعشقد أن على إسرائيل أن تبدى كرما أكثر وأن تنسحب إنسحابا ذا مغزى وأكبر

والخلاف الذي يثيره الاقتراح، يكمن أساسه في نقص الثقة لدى جميع الأطراف في رئيس الحكومة. وهو عدم ثقة تولد على مدى عام ونصف، والآن نتنياهو يقطف ثماره.

ولو كان نتنياه متمسكا ببياناته وواصل تنفيذ البنود الموقعة لاتفاقيات أوسلو التى التزم بتنفيذها مع انتخابه، ولو كان نفذ أيضا الجزء الخاص به فى اتفاقية الخليل، والتى وقع عليها، كان من المكن ألا تتحول قضية حجم الانسحاب إلى حجر عثرة للخلاف من جديد، ولكن إذا كان هناك إسلوب فى طريقة نتنياهو، فقد تم توجيهه لتخريب الاتفاق ولتمهيد الطريق نحو مقاطعة تامة مع الفلسطينية.

إن هذه المقاطعة، هكذا يتضع الآن، ليست مقصورة على شبكة العلاقات بين الطرفين. فإن ضررها البالغ يبرز في علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل. ويبدو، أنه منذ سنوات عديدة لم تستخدم الحكومة الأمريكية قاموس كلمات فع وبعبارات قاسية بهذا الشكل

ضد دولة تعتبر صديقة. فالرئيس بيل كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين أولبرايت فقدا صبرهما تجاه نتنياهو ولا يأمنون لكلامه. والبيت الأبيض يبذل جهدا خاصا من أجل منع موعد للقاء بين نتنياهو وكلينتون ورسائل القلق التي تنقلها السلطة الأمريكية تشذ عن الأدب الديبلوماسي. وعلى أحسن حال ممكن القول بأن هناك مواجهة بين إسرائيل والولايات المتحدة، أما الوضع الأسوأ

فهو انهم يتحركون على طريق التصادم.
ربما كان رئيس الحكومة يستطيع أن ينفخ صدره وأن يأمر مساعديه بالتوقف عن محاولة تحديد لقاء بينه وبين رئيس الولايات المتحدة، ولكن عليه أن يفهم، أن إبداء تهور كهذا يعرض سلامة وأمن إسرائيل للخطر. فبعد أن يتلاشى كل شئ فإن أمريكا هي الثروة الاستراتيجية والاقتصادية لإسرائيل وليس العكس،

إن لرئيس الحكومة ملاذا ضبقا مازال باقيا لكى يصلح الضرر الذى تسبب فيه ولكى يعيد العلاقات مع الفلسطينيين ومع الدول العربية، وبالذات مع أمريكا إلى طريق مقبول. فإن تنفينا كريما للدفعة الشانية للإنسحاب من الممكن أن يكون بداية لاستمرار المفاوضات مع الفلسطينيين وإحياء النشاط السياسى، والمحبوس في جمود عميق على مدى شهور طويلة. إن الدفعة الثانية ليست بديلا عن التنفيذ الكامل لاتفاقية أوسلو وهي ليست بديلة عن التسوية النهائية، ولكنها من الممكن على الأقل أن تكون بمشابة خطوة لبناء الثقة. ففي الوضع الذي فيه دولة إسرائيل محبوسة الآن، حيث أن رئيس حكومة ليس أهل للثقة بمثل شعبها، فإن خطوة لبناء الشقة تعتبر ضرورية.

وسألته هل كان يعلم أن اسحاق رابين وافق أن يعرض على الفلسطينيين إقامة دولتهم في قطاع غزة من خلال إقامة حكم ذاتى في الضفة الغربية للفترة الانتقالية، طبقا لما كشفه هذا الاسبوع شيمون بيريز. وقد صدق عرفات على ذلك. قائلا: إقترحوا علينا إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وفي أربحا فقط. ولم أوافق فإن دولتنا ستقوم بمجئ الوقت في كل أرجاء الضفة والقطاع.

لقد إستقبل عرفات، وفدا من قبل «جوش شالوم» «تكتل السلام» مساءاً في مكتبه. وقبل ذلك تجولنا بطول القطاع. وكان الليل قد حل وقتذاك وكانت الحركة قليلة، ولكن لم يكن هناك أي شك: الدولة الفلسطينية قائمة بالفعل. ففيما عدا عدة لافتات على الطرق المؤدية للمستوطنات، لم يتبق في القطاع ذكر للاحتلال الإسرائيلي ذي الـ ٢٧ عاما.

إن هذا الشعور بدأ بالفعل من معبر إيريز، فالمكان الذي كان يبدو «حاجزاً» تحول بالفعل إلى حدود دولية في كل شئ. كانت الساعة الخامسة بعد الظهر وهو الوقت الذي يعود فيه العسال من أعسالهم بإسرائيل. وقبل أن نصل إلى شباك التنصاريح وجدنا أنفسنا في نفق أسمنتي مسلح وموانع سلكية حلزونية، طريق ضيق وطويل جدا، في الوقت الذي كنا فيه محبوسين مع جموع مزدحمة من العمال المتعبين، حيث سد طريقهم أحد الجنود. وعندما فتح الجندي المعبر إنطلق العمال للأمام مندفعين في تيار كبير. خلال ساعة زمن يعبر هكذا الآلاف. لقد سمعنا جنديا شابا يهمس لصديقه: «إننا نتعامل معهم كأنهم حيوانات. ».

لقد بدا لي عرفات سليما ولكن مجهدا. على مدى معرفتنا

٢٥ عاما رأيته في مواقف عديدة ولم يبد مختلفا أيضا هذه المرة عن المعتاد، سوى الرعشة الخفيفة في شفته السفلي وقت الكلام وربما تعبير وجهه جامد بعض الشئ. وكالمعتاد فهو يفهم بسرعة جدا وذاكرته تعمل جيدا، على الرغم من اجهاده الذي لا يمكن أن يكون مفاجئًا. حيث أن حمل العمل اليومي الملقى على عاتقه يمكن أن يسقط أيضا شخصا في منتصف عمره (البالغ ٦٩ عاما). وقال عرفات بلهجة فلسفية «إن الاعلام الإسرائيلي يروج إشاعات عن صحتي».

إننى مدعو لمؤتمر دولي ضد عقوبة الإعدام، وسألته عن رأيه عن الوضع، فقال: لم أوقع أبدا على حكم بالاعدام وأشار إلى أنه سيتبع ذلك أيضا في المستقبل، وفيما يتعلق بتغيير القانون توجد مشكلة: ففي الضفة يسود القانون الأردني حتى الآن، وفي القطاع القانون المصرى. وكلاهما يتضمن عقوبة الاعدام. وأضاف عرفات نحن نتقدم الآن لتشريع القانون الفلسطيني. وقد إنطبعت بأن هناك احتمالا طيبا بأن القانون الفلسطيني لن يتضمن عقوبة الاعدام.

وقد تحدثت السيدة «حافا كيلر» التي تتابع السجينات السياسيات عن موقف السيدة عطاف عليان والتي تم اعتقالها للمرة الثانية بتهمة الانتماء للجهاد. فقد أضربت عن الطعام في السجن الإسرائيلي منذ ثلاثة أسابيع وأضربت عن الشرب مؤخرا أيضا. وقالت كيلر: إذا ماتت سوف تحدث كارثة. فمن المحتمل أن تحدث أعمال ارهاب فظيعة. وقام عرفات الذي كان قد أرسل مبعوثا للمعتقلة بأمر صائب عريقات بالاتصال فورا بمكتب رئيس الحكومة في شأنها.

وخلال ذلك روى، أنه درس مع الشيخ ياسين في القاهرة في بداية الخسسينات» وهم صازالوا أصدقاء والأمر يؤثر بالايجاب على منع الارهاب. وقد أشاد عريقات، بملحوظة: «مالم تنجح حماس في إنجازه في عشرات السنين من إقامة مدارس ومؤسسات إجتماعية أنجزته بمساعدة نتنياهو في

وعندما قام عرفات لكي يمنح النساء (السيدات) الأربع في الوفد مناديل مزركشة، سألته إذا كانت اللغة العبرية عنده تحسنت منذ بيروت فأجاب ساخرا. كنت أعلم وقتها ثلاث كلمسات والآن مسازلت أعسسرف ثلاث كلمسات.

إن ما أعلنه نتنياهو أمام أعضاء كتلة تسوميت، بأن إسرائيل سترد على مثل هذه الخطوة المنفردة بضم المناطق بكاملها أو بعض منها، يضمن لعرفات النصر النهائي. فإن عرفات يستطيع من الآن أن يكون واثقا ومعتمدا على أن العالم كله وغالبية الرأى العام في إسرائيل، سيقف إلى جانبه وقت الازمة.

والفلسطينيون يهددون بإتخاذ خطوات منفردة إذا ما فشلت المفاوضات حول الوضع النهائي. وحسب ما تراكم من خبرة حتى الآن، وأخذا في الاعتبار المقدرة التامة لحكومة نتنياهو على وضع نفسها في صورة سلببة، فليس هناك أي شك بأن الاتهام بافشال المحادثات سيقع على إسرائيل بداية. وفي هذه الحالة، فإن حكومة عقلائية كان عليها أن تتوخى الحذر والكياسة حتى لا تجعل الأمر أسوأ، وحتى تحافظ على ما تبقى. أما نتنياهو بالمقابل، فقد وعد مقدما الجميع أنه سيجتهد في تحويل المصيبة إلى كارثة.

إن تهديدات نتنياهو تدعم الاتجاه الميكيافيلى الرائج فى مكتب رئيس الحكومة وفى قطاعات كبيبرة من اليسمين الإسرائيلى، ولكن من الناحية العملية فالأمر يعنى سيناريو مفزع ورهيب. فالإعلان الفلسطينى المنفرد عن حق، والذى يتفق الرأى العام الدولى على أنه سيصل اليهم من تلقاء نفسه، يعد خطأ صغيرا جدا بالقياس مع الجريمة الكبرى بضم المناطق. فالضم سيعجل بالاعتراف الدولى، بما فى ذلك الاعتراف الأمريكى بالدولة الناشئة. وفى الوقت نفسه سيهدم العلاقات السلمية بين إسرائيل والعالم العربى، وسيدعم ويقوى شوكة الدولة الرافضة كإيران والعراق، وسيعطى الدول لعربية مبررا قويا لمواجهة عسكرية. وسيشعل ضم المناطق نار لشقاق والخصومة والخلاف بين الرأى العام الإسرائيلى، سيحول حرب الأخوة من خطر قريب إلى أمر مؤكد وتطور لا في منه.

ا كانت نوايا عرفات طويلة المدى هي عنزل إسرائيل في

الساحة الدولية وتقويضها من الداخل، كما يعتقد كثيرون في الاتتلاف الحالى، فإن نتنياهو اعطاه الوصفة المضمونة لتحقيق غايته. فعرفات يعرف من الآن، أنه ليس عليه سوى أن يعلن في قادم الأيام عن انشاء دولة فلسطينية مستقلة، وسيقوم نتنياهو بياقي المهمة. إن تصريحات نتنياهو في الأيام العادية كانت تستقبل كتهديد فارغ لا مضمون له يهدف اصلا لتشنيف أذان جمهوره. فنتنياهو يعرف كيف يقول لمستمعيه ما يريدون سماعه وذلك أيضا سبب اساسي في تورطه المتكرر في التزامات سرية، تخلق من حوله جواً من عدم الثقة. وإن كان قد تصرف بالاسلوب نفسه أيضا مع أعضاء تسوميت، فإن كلماته وأقواله ستؤدى إلى ضرر بسيط على المدى فإن كلماته وأقواله ستؤول إلى مزبلة التاريخ.

من ناحية أخرى، فبالنسبة لرئيس الحكومة من الصعب، بل من غير المكن أن تعرف ماذا يريد، وربحا لا يعرف هو أيضا. فرئيس الحكومة يقدم أدلة كئيرة لقدرته على ترجمة بليغة ملتهبة لافعال مذهلة. فهو يتحدث عن وصلابة وجودنا» ثم يدفع الينا بقضية النفق، إنه يعلن أن وأى دولة ليست لها حصانة» في مكافحة الارهاب، ثم يدمر علاقات السلام مع الأردن. أنه يعد بوضع ثابت ومتفاخر أمام الولايات المتحدة، ثم يدفع علاقاته مع الادارة الأمريكية إلى أحط درجة دون مقدمات.

لقد أثبت نتنياهو بالفعل، أنه من الصعب عليه أن يحسن تقدير نتائج قراراته. إنه يكشف عن مقدرته في الحروج من المغامرات والمجازفات الخطيرة التي كان يرفضها رئيس أي حكومة سابقة، سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي. في هذه الحالة، يجبه على كل إسرائيلي أن يصلي داعيا عرفات أن يعيد التفكير قبل أن يعلن عن قيام دولة فلسطينية مستقلة، ليس بسبب أن هذا الإعلان سيضع إسرائيل في خطر، بل لأن الكارثة المؤكدة ستحدث في اعقاب رد الفعل المتوقع من رئيس الحكومة.

معاریف ۹۷/۱۱/۳۰ معاریف یوس

## إنه ليس بيبي. إنه الليكود

رسميا، بنيامين نتنياهو مازال رئيس الحكومة: عشرات الحرس الخصوصى، مكتب، سيارة مدرعة. وهناك حتى من يعتقدون أنه إذا وصل لميكرونيزيا فسوف يحظى أيضا بإستقبال محفوظ للملوك.

أما فى الواقع فهو ليس إلا سياسى. فعوقفه مهين، حزين ويثير الشفقة حتى عن جولدا مائير فى شتاء ١٩٧٤ بعد حرب يوم الغفران (اكتوبر) أو موقف مناحم بيجين فى صيف ١٩٨٣ بعد أن بات واضحا تماما أنه آخذ فى التلاشى. أما السفير المتميز (بيبى) فقد تحول إلى شخص يشرق مستقبله بماضيه وهذا قبل أن يبلغ من العمر الخمسين وهو العمر الذى لم يكن لينضم فيه إلى رابطة الفتى الصغير لحرب ماباى بدون إذن كتابى من الوالدين.

إن مانشبت إحدى الأخبار في الصحف والذي يبشر بنهايته (نهاية نتنياهو) ومن ثم تتأهب لما بعد ذلك. كان: «فقط ليس بيبي»! وفي باقي الخبر قيل، من سيكون رئيس الوزراء القادم إيهود أولمرت، بني بيجين، إيلي أوحانا أو بنينا روزنبلوم ـ فقط لا لنتنياهو. إن منطق هذا الخبر يقبول أن نتنياهو هو بالفعل أسود من السواد، وأنه يجب عمل كل جهد من أجل الاطاحة به ولكن الليكود، وأنه يجب عمل كل جهد من أجل الاطاحة به ولكن ليس الليكود نقى كالثلج، وعلى ذلك فإن أي مرشح آخر سوف يعيدنا إلى عهد كله تفكير، وتفهم وسعى للأحسن. أيضا بعض كبار حزب العمل والمستعدين لتكوين حكومة وحدة وطنية وباستثناء ألا يكون نتنياهو على رأسها، فإنهم مشاركون لهذا الموقف وبهذه القناعة.

فهل حقا تلك هى حقيقة الأمور؟ لا.. ولا. فنتنياهو أصبح أكثر تطرفا فى الواقع فى خطورة الأقوال والأمور، وقام بتحويل الحكومة برئاسته إلى حكومة يمينية بيدين يسرتان، مثلما لقب فيكتور شيم طوف، ووصف حكومة بيجين. ولكن لسببين حسب هذا الزعم. السبب الأول سبب شخصى ذاتى، فبنى بيجين حقا إنسان مستقيم، متواضع، حكيم وحاد كغمد السيف، ولكن فيما يتعلق بوجهات نظره فإن موقعه فى أقصى اليمين المتشدد للخريطة السياسية. كما أن ايهود أولمرت يعتبر سياسى مخضرم ومصقول، ولكن يقع عليه المثل الذى قصده بالتمام الراحل زالمان أوريد حين قال: «أننى موجود فى البلاد منذ أربعين عاما ولم أخرج منصوفا أبدا. أما دان مريدور فهو شاب مدلل وناعم

الخطى، ولكنه مثل بيجين فهو أيضا ملتزم ومرتبط بالتراث الدينى التقليدى للآباء وماذا عن إيريل شارون؟ بعد مرور خمسة عشر عاما من طرده من الحكومة من وزارة الدفاع فمازالت حتى الآن نبوءة أورى دان تتهاوى بخوف ورعب حين قال: من لم يرض به كوزير للدفاع سيقبله كرئيس للوزراء، ومن لم يرض به كرئيس للوزراء فسوف يقبله كيهودا المكابى أى (زعيم من التراث الدينى).

والسبب الثانى هو مهدئى، وهو مرتبط بنظرية الليكود ومدى فهمه السياسى. فاليوم وقبل مرور عامين من عودة الليكود للحكم، فقد نجح الحزب فى محو كل انجازات حكومات رابين وبيريز فى جميع المجالات: الاقتصاد والمجتمع، العلاقات الخارجية والتعليم، إستثمارات فى الطرق وصناعة السينما، ولكن لمن يعتقد أن حقوق الابداع عن محو ذلك ترجع لبنيامين نتنياهو فقط لاغير، عليه أن يرجع لعام ١٩٨٤ (العام وليس الفيلم). حينذاك وبعد مضى سبع سنوات من وجود الليكود فى الحكم كانت الدولة على وشك الانهيار والتفتت بكل بساطة المعنى.

فكان جيش الدفاع الإسرائيلي منغمساً في لبنان، وتضخم بعشرات النسب (في الشهر)، شبكة بنكية متهدمة وتمزق إجتماعي وسياسي عميق. وكان الليكود في حاجة إلى رابين وبيريز، وإلى مهارة اليسار التي أخرجته من المستنقع، ولم يكن الليكود مؤهلا للخروج منه بقراه الذاتية بأي حال من الأحوال. إن كل ذلك يبرهن على أن نقص القدرة لدى الليكود لإدارة شئون الدولة بمسئولية ومهارة إنتهت بالفعل مع نتنياهو، ولكن وبوضوح لم تبدأ معه.

من المحتمل أن الليكود، مع نتنياهو وبدونه مؤهلا لنقل دفعة كهذه أو تلك. ولكن السلام لا يستطيع أن يجلبه.

إن السلام ليس فقط دفعة إنسحاب، وخضوع لضغط أمريكى (طول اللقاء على قدر مساحة الدفعة). فلن يمكن إرساء سلام حقيقى بيننا وبين الفلسطينيين بدون القبول بمبدأين: الأول أن هذا السلام يخدم مصالحنا كإسرائيليين وليس بمفهوم (خضوع للعرب). والمبدأ الثانى هو أن للسلام ماعدا وجهات النظر السياسية والبراجماتية أيضا نظرة أخلاقية وبناء عليها فإن للفلسطينيين حق في تقرير المصير، في الوطن، في علم وفي حياة مستقلة لا تقل عن تلك الحقوق التي نتمتع بها. إن هذا المبدأ الذي لم يستوعبه أي شخص من رجال الليكود، يعتبر لب التعايش التاريخي بيننا وبين الشعب الذي يقتسم معنا يعتبر لب التعايش الوطن. إن شعار «فقط لا لبيبي»! هناك من يجد ضرورة مساواتها بشعار قديم نسبيا، من المركة الانتخابية العاصفة لعام 19۸۱ «فقط لا لليكود»!

### مناورة تهرب

بعد وقت قصير من إكتفاء الحكومة بقرار إعلانى فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات أوسلو والخليل دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عرفات ألا يضيع الفرصة التاريخية». إن هذه الدعوة ومثلها أيضا صيغة القرار وتأييد رؤساء المعارضين للاتفاقيات مع الفلسطينيين، كلها تثير الشكوك في أننا أمام محاولة لنتنياهو لدحرجة حبة البطاطس الملتهبة إلى باب عرفات.

وبدلاً من إقرار حجم الانسحاب الثاني وموعده، كما تم الوعد لسكرتبرة الدولة (وزيرة الخارجية) الأمريكية مادلين أولبرايت، اكتفت الحكومة بتصريح أجوف فيما يتعلق برغبتها في تقديم ودفع المفاوضات مع الفلسطينيين. ومعنى الإعلان تأجيل الدفعة القادمة إلى موعد غير معلوم «قبل التسوية النهائية»، واشتراط تنفيذ الدفعة «بتنفيذ الالتزامات الفلسطينية» وبدلا من اقتراح حل لقضية فترة توقف عن بناء المستوطنات تقرر «تقوية التجمعات الاستبطانية في الضفة الغربية».

إن قرار الحكومة أول أمس لا يختلف في جوهره عن القرار السابق بتجميد إعادة الانتشار من جديد في الضفة، حتى ترتاح إسرائيل لتعاون السلطة الفلسطينية في الحرب ضد الارهاب. وفي مقابل تحسين الوضع الأمنى والرضا الذي يعبر عنه ممثلي السي. آي. إيه من الخطوات التي تتخذها السلطة من أجل كبح العناصر المتطرفة، فقد عاد رئيس الحكومة ليتمسك بجدأ التبادلية بينهم.

لقد كان ثمانية وزراء قد إقترعوا وقتذاك ضد الدفعة الأولى للانسحاب والتى لم يزد حجمها عن ٢٪ فقط، الأن لم يقترع عضو واحد من أعضاء الحكومة ضد القرار الذي يفترض تسليم مناطق أكثر

إتساعا لسيطرة السلطة الفلسطينية. والمنطق يقول أن وزراء اليمين مثل رفائيل إيتان وليمور ليفنات والذين أيدوا مشروع القرار، ووزراء المفدال الذين اكتفوا بالامتناع عن التصويت قد علموا أن الشروط الجديدة ـ القديمة سوف تقوم بتسليم إسرائيل أكثر من ثلاثين شخصا من المطلوبين ويقوم بتعديل (مرة أخرى) الميئاق الفلسطيني في الوقت الذي لا تقوم فيه إسرائيل بتنفيذ الالتزامات القديمة فيما يتعلق بمطار رفح، والميناء في غزة والمراقمن.

وفى الوقت الحالى، فإن الانجاز الوحيد لقرار الحكومة هو إتحاد مؤقت حول صيغة غامضة، والتى تكرس الجمود فى مسيرة السلام. ولكن لن يكون لوقت طويل من المكن إخفاء التهرب من تنفيذ الدفعة الأولى للاتسحاب، وتأجيل الدفعة الثانية وإلغاء الدفعة الثالثة من وراء ضباب من المماطلة المستمرة والبلاغة الفارغة من جوهرها. لقد تجاهلت الحكومة المطالبة بتجميد المستوطنات أثناء عملية التفاوض وفضلت أن تتحدى شركاءها فى الحوار من الفلسطينيين والمجتمع الدولى.

إن قرار الحكومة لا ينقل الكرة إلى ملعب الفلسطينيين كما يتمنى رئيس الحكومة. فحتى قبل أن يقوم ياسر عرفات بشكل رسمى برفض مناورة التهرب المكشوفة هذه، ويحظى بشكل أكيد بتأييد الوسيط الأمريكي، فإن القسرار يطرح تساؤلا حول مصداقية كل من زعيم «جيشر» ديفيد ليفي وممثل «الطريق الثالث» في الحكومة، أفيجدور كهلاني، فكلاهما عاد وأكدا أنهما لن يكونا شركاء في حكومة ستهدر مسيرة السلام، ومعنى قسرار الحكومة، هو إهدار مسسرة السلام.

معاریف ۲۸ / ۱۱ / ۹۷ أورین شاحور

### خداع إعادة الإنتشار الثاني

لقد اخرج الحاوى أرنباً جديداً.. خطة سلام من انتاج بنيامين نتنياهو.. تشمل إعادة الانتشار في منطقة تتراوح مساحتها مايين ٢٪ و٨٪. ولكن لماذا ٦٪ و٨٪ بالذات؟ لا نعرف.. ربا تكون هذه هي المساحة التي فكر نتنياهو في اعطائها للفلسطينيين. وعلى أي حال فقد اثبت نتنياهو مرة أخرى قدرته على خلق الاخبار في اللحظة المناسبة ونقل المناقشات من المشاكل الداخلية المتأججة إلى الانجاه السياس.

لقد نجع نتنباهو.. حيث نسيت الجماهير فضيحة مركز الليكود وانتقلت إلى الانشفال بعملية السلام. وفي واقع الأمر فإن ما يعرضه

نتنياهو لا يعنى شئ على الاطلاق بالنسبة للفلسطينيين، وعلى الرغم من ذلك فإنه يبدو في نظر الأمريكيين على أنه مستعد للتقدم وإن الفلسطينيين هم الذين يرفضون وهم الذين يضعون المتارية على الله المارية الما

العقبات في طريق السلام.
وطبقا لاتفاقية أوسلو الاصلية، كان لزاما علينا أن ننهى في
سبتمبر الماضى تنفيذ إعادة الانتشار الثالث وإنهاء المناقشات
حول مطار الدهينة والممر الآمن والمبناء. وكان من المفروض في

هذا الوقت أن نكون في منتصف المناقشات حول التسوية الدائمة. ومنذ بداية هذا العام وبعد التوقيع على اتفاقية الخليل اصبح

٧

هناك جمود سباسى. ولم يتم تنفيذ عملية إعادة الانتشار الأول وها. نحن نسير في نفس المكان. وإعلان عرفات عن اقامة الدولة الفلسطينية طالما وأنه ليس هناك تقدم في المفاوضات السياسية أصبح مسألة وقت فحسب.

إن احتمالات نجاح خطة نتنياهو بشأن الانسحاب الثانى ضئيلة للغاية على اعتبار أنها تشمل ٦٪ حتى ٨٪ فقط وتشمل اعادة الانتشار الأول وتشترط تنفيذ إعادة الانتشار الثالث فى نطاق التسوية الدائمة على عكس اتفاقيات أوسلو. وهذه خطة من الصعب استيعابها لدى الفلسطينيين، نظرا لانها تتعارض مع اتفاقية أوسلو ولأن الفلسطينيين سوف يفقدون أى أمل فى الحصول على أى شئ آخر فى نطاق التسويات المؤقتة. ولا يبدو أن هذه الخطة سوف تكون مقبولة لدى الامريكيين. كذلك فإن الاقتراح الخاص بالاسراع فى الانتهاء من التسوية الدائمة خلال عدة أشهر يثير لدى الفلسطينيين ولدى الامريكيين دهشة شديدة بحدا. وتدعى بعض الشخصيات الفلسطينية والامريكية أن جدا. وتدعى بعض الشخصيات الفلسطينية والامريكية أن تجربة الماضى.

ومن يجرى مفاوضات غير مجدية حول البرج في مطار الدهينة طوال أكثر من عام كيف ينجح في انهاء المفاوضات حول التسوية الدائمة خاصة في الوقت الذي تحتوى فيه على بعض القضايا المعقدة ممثل القدس ومصادرة المياه والحدود والمستوطنات والنازحين واللاجئين وما شابه ذلك خلال جدول زمني قصير؟ وأعتقد أن الاقتراح يبدو كوسيلة إعلامية لاصطياد عدة عصافير بحجر واحد، مثل تحويل المشاكل الداخلية التي يعاني منها

رئيس الوزراء إلى القضايا السياسية ومحاولة الخروج من حالة العزلة التى فرضها الامريكيون عليه وريما كسب لقاء مع كلينتون وإذابة الجليد بين الرجلين.

كذلك فإن الاسلوب الذي تناقش به خطط التسوية المرحلية والدائمة والتصريحات التي تدلى بها لوسائل الإعلام في هذا الصدد لا يبدو جادا. ومن الافضل أن نجرى المفاوضات حول استكمال الترتيبات المرحلية مع الفلسطينيين، ليس عن طريق الصحيفة ولكن بصورة مباشرة. كذلك فإن الكشف عن اجزاء من خطة التسوية الدائمة قبل بداية المفاوضات مع الفلسطينيين أمر غير منطقي وغير جاد. وإذا كنا ننوى التوصل إلى تسوية جادة مع الفلسطينيين يجب أن نمسك بالأوراق على مقربة من الصدر، ونكشف عنها ورقة ورقة من خلال المفاوضات. وإذا كان الهدف إعلامي ودعائي فحسب فإن المعارضة الداخلية سوف تظهر قبل الأوان.

إن هذه العملية غير الجادة يمسك نتنياهو خيوطها بقوة.. إنه خداع من أجل الدعاية ولخدمة أغراض خارجية أكثر من كونها محاولة حقيقية وواقعية لحل الأزمة التي نعاني منها، ولكن هذه المحاولة التي تهدف إلى إيجاد شئ جديد بدلا من الاستمرار في اتفاقيات أوسلو كما هي ـ سوف تؤدي إلى الإعلان من جانب واحد من جانب عرفات عن اقامة دولة فلسطينية نتيجة لليأس من أفعال نتنياهو. وهناك وزراء رئيسيين في حكومة نتنياهو مثل إيريل شارون ادركوا هذه المقدقة الآن

وعلى أى حال فإنه نظرا لأنه ليس هناك احتمال كبير لقبول هذه الخطة بشكلها الحالى فإن هناك من يعتقد أن هذا ما يريده نتنياهو بالفعل.

هآرتس ۱۹۹۷/۱۲/۱ دانی روبنشتاین

## بين الخوف والأمل

بنظرة أولى نجد أنه لا يوجد أى احتمال أن يقبل الفلسطينيون الاقتراح الإسرائيلى الذى يتعلق بتنفيذ الدفعة الثانية. فالأخبار الفلسطينية التى نشرت بالصحف فى نهاية الأسبوع كانت مليئة بتعبيرات الاهانة والسرية والتهكم على الاقتراحات الإسرائيلية. فقد كتب إلياس زنانيرى فى «الجيروزاليم تايمنز»: يسود الاعتقاد لدى القيادة الفلسطينية بأن نتنياهو نفسه لا ينوى أو يقصد أى كلمة من الكلام الذى يقوله، وعامة هو يحب ومهتم فقط بالحديث عن الدفعة الثانية وليس عن تنفيذها. كما أعلن مروان كنفانى، مساعد عرفات أن الفلسطينيين ليسوا معنيين مراك فى ألعاب النسب (نسب الانسحاب)، كما جاء فى بالاشتراك فى ألعاب النسب (نسب الانسحاب)، كما جاء فى مقال التحرير لجريدة «القدس» أن حكومة إسرائيل تزعم عرض خلافات فى الرأى خول صيغة الدفعة الثانية، ولكن هذه الأمور ليس لها أى تأثير على الفلسطينيين، أى أن نتنياهو مهتم بأن يسقط إقتراحه حتى قبل أن يطرحه.

وقد أوضع عدد من المتحدثين أن الفلسطينيين يطالبون بحقوقهم وبتنفيذ الاتفاقيات وليس لديهم أى اهتمام أو شأن بالجدال

الداخلى في إسرائيل. وهناك من شرحوا لديهم أن دولة إسرائيل تسراجع الآن لأيام الماضى و التى دار فيها في أوساط الجسههور الإسرائيلى مناقشات وجدال ومعارك: حول مشروع آلون أو حول خطة ديان، حول الخريطة الأمنية وخريطة المستوطنات، وكل شئ دار بين الإسرائيليين وبين أنفسهم، دون الأخذ في الاعتبار أنه يوجد أيضا طرف ثاني، وهم الفلسطينيون، والذين يجب الوصول معهم للاتفاق. كما أن التصريحات التي صورت بالجلسة الاسبوعية للقيادة الفلسطينية والتي عقدت يوم الجمعة في الخليل، رفضت علما الاقتراحات الإسرائيلية. وقد أوضع عرفات والمشاركون في النقاش أن المشكلة ليست في حجم النسب التي تقدمها إسرائيل، بل في الشروط المرفقة بالاقتراح الإسرائيلي التي تلغي في الواقع تنفيذ في الاتفاقية الانتقالية وتقود للنقاش حول التسوية النهائية دون قبول الفلسطينيين عاتم الاتفاق عليه حتى الآن.

وبكلمات أخرى، فإن الاقتراح الإسرائيلي من ناحيتهم هو بمثابة تسلم مساحة ضئيلة من الضفة بعد مرور خمسة أشهر (وفي ذلك أيضا لا يوجد أي ضمان)، وفي المقابل فإن على الفلسطينيين أن

يتنازلوا عن استكمال الانسحاب الإسرائيلي (أي تنفيذ المرحلة الثالثة) وليس معروفاً ماذا سيحدث فيما يتعلق بباقي بنود الاتفاقية الانتقالية (مثل إطلاق سراح المعتقلين، والمر الآمن وفتح المواني البحرية والجوية الفلسطينية).

وعلى ضوء ذلك كان من المهم أن نرى إلى أى مدى توخى المتحدثون الفلسطينيون الآن الحذر وذلك عندما أعربوا أيضا عن تحفظهم على المقترحات الإسرائيلية. فقد تهرب كل من صائب عريقات رئيس طاقم المفاوضين الفلسطيني ونبيل أبو ردينه، المتحدث بلسان مكتب عرفات تهربوا من الادلاء بأقوال واضحة. فحسب أقوالهم فإن الفلسطينيين لم يوافقوا بعد على المقترحات الإسرائيلية، ولذلك فلا توجد ضرورة للتعامل مع ذلك بشكل رسمى. وقد أشارت شخصيات فلسطينية أخرى إلى أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع أن ترفض جانبا الاقتراحات الإسرائيلية، فقد كان هناك سابقة لذلك بالفعل عندما تنازل الفلسطينيون ووافقوا على اجراء تغيير في اتفاقية أوسلو، وقد حدث ذلك قبل عام في الخليل تحت ضغط أمريكي، أوروبي ومصرى ثقيل. فهل من المحتمل أن تعود سابقة الخليل ويوافق عرفات مرة أخرى على فتح الاتفاقية الانتقالية وتغييرها؟ إن ويوافق عرفات مرة أخرى على فتح الاتفاقية الانتقالية وتغييرها؟ إن عرفات

ورفاقه يعترفون بضعفهم. فهم مرتبطون تقريبا وبشكل مطلق بالنقود والمساعدات من دول العالم. وهم يخشون بشكل ما أن تكون مقترحات نتنياهو وحكومة إسرائيل متبلورة وتطرح فقط بعد أن ترد عليها واشنطن، القاهرة وعواصم أوروبا، على الأقل بالرمز أو الاشارة، بأن تلك المقترحات من المكن أن تكون فاتحة للمفاوضات وأنه يوجد ما يمكن التحدث حوله.

وليس واضحا لأى شخص فى السلطة الفلسطينية ماذا حدث الآن. وماذا بالضبط كانت الردود بواشنطن وفى أماكن أخرى على الأفكار الإسرائيلية. ولذلك فإن الفلسطينيين يتعقبون بحرص أى حركة فى علاقات نتنياهو مع الإدارة الأمريكية وهم يتابعون بعصبية الرسل الإسرائيليين مثل دانى نافيه وإسحاق مسولخو والذين خرجوا فى نهاية الاسبوع الماضى للقاهرة،

ومبعوثين اخرين والذين ينوون الخروج الآن لعواصم اخرى. وحاليا يتشجع الفلسطينيون من أنه يبدو لهم أن اقتراحات إسرائيل غير مقبولة في العالم. ولكن لا يوجد ضمان عندهم من أن هذا الوضع سيظل هكذا. فمن المحتمل أن صيغة إسرائيلية بشكل أحسن مما عرف حتى الآن تحظى بتأييد دولى، وعندئذ لن يكون لديهم أى خيار إلا بقبيل الله الصييفة.

## السلام على الحكومة

بعد هزات عنيفة هددت بالوصول إلى حافة الحرب صعدت حكومة إسرائيل يوم الأحد الماضي على طريق السلام، وعلى الرغم من أن هذا ليس هو الطريق المؤدى إلى السلام فى المنطقة، إلا ان هناك أمل فى السلام.. السلام داخل الحكومة أو على الاقل وقف لاطلاق النار. وليس من السهل استصدار قرار بالاجماع، بعد أن هدد ثلث الوزراء فى الاسبوع الماضى بالاقتراع ضد اقتراح رئيس الوزراء بشأن اعادة الانتشار وكان هناك اثنين أو ثلاثة فى حكم المترددين وبعد أن هددت القوة ١٧ بإسقاط الحكومة.

باله من انتصار ساحق لبنيامين نتنياهو بعد أن كان طوال الاسابيع الماضية في حالة من العزلة حيث تحدثت عنه أولبرايت باستهانة ورفض كلينتون أن يراه وأدار يهود امريكا وجوههم عنه وأعلن اصدقاء في الحكومة المره تلو الأخرى أنهم فقدوا الثقة فيه.

وسوف يكون هناك من سيحاول أن يقلز مذا الانجاز ويدعى أن الحكومة توحدت حول قرار بشأن عدم اتخاذ قرار، وبدلا من اعادة الانتشار حتى لو كان محدودا ومشروطا شكلت الحكومة لجنة وبدلا من المصالحة مع الفلسطينيين تم التوصل إلى مصالحة بين ليفى وشارون وكهلانى ورفائيل ايتان ومردخاى وليفنات. وفي نهاية الامر تم تأجيل الصراع الداخلي في الحكومة لمدة شهر. ولكن هذا سوف يؤدى إلى حسد وغيرة الخصوم المحبطين لنتنياهو.. ففي نهاية الأمر ناقشت الحكومة وقررت الحكومة ودرست الحكومة باهتمام وأحرزت الحكومة تقدما.

هآرتس ۲ / ۱۲ / ۱۹۹۷ ران کسلو

وكان من المهم أن نستمع إلى رد فعل وتعليقات بعض الوزراء وخاصة من الجانب المتطرف في الحكومة، حول قرار الحكومة. وقد اعترفت الوزيرة ليمور ليفنات انها لن تقترع لصالح أي قرار يشمل تنازل عن اجزاء من أرض إسرائيل، وهذا يعنى أن القرار الذي صدر لا يشتمل على أي تنازل من هذا النوع. وقال الوزير رفائيل ايتان أن تفسير القرار هو أن الحكومة سوف تتوقف عن اعطاء أي شئ للفلسطينيين وأنه قد حان الوقت الذي يبدأ فيه الفلسطينيون في إعطائنا نحن. وأنه لن يكون هناك أي تحرك إلى أن ينفذ عرفات كل ما هو مطلوب منه مثل تسليم المطلوبين وإلغاء الميثاق الفلسطيني وأشياء أخرى.

ويجب أن نعترف بأن الحكومة اصدرت يوم الأحد الماضى قرارا شجاعا، حيث تنازلت عن التظاهر بالاستعداد لاحراز تقدم على طريق أوسلو، حتى الحد الأدنى من التظاهر الذى عرضه نتنيساهو وهو تسليم ٦٪ حستى ٨٪ من المناطق إلى الفلسطينيين في نطاق اعادة الانتشار الثانى بعد تأجيل استمر خمسة أشهر وبشروط مشددة لا يمكن أن يقبلها الفلسطينيون بأى حال من الأحوال. أنه قرار بشأن مواجهة الضغط الأمريكي ووضع قيود حتى على هذا الاقتراح والقضاء ما منداد المناطقة المناطقة المناطقة على على هذا الاقتراح والقضاء

ومن الممكن أن نشك في حكمة هذه الشجاعة خاصة وأن القرار الاصلى الذي اصدره نتنياهو بشأن حجم الانسحاب والشروط

المرفقة به . غير مقبول لدى الطرف الآخر وربا كان من الممكن اتهام العرب في ذلك الوقت بنسف عملية أوسلو. ولكن لا يجب المجازفة. . ماذا سبحدث إذا وافق الجانب الفلسطيني على هذه الشروط أو جزء منها؟ مثلما أوضح رفائيل ايتان ذلك بقوله: «لقد اعتمدنا على العرب طوال السنوات الماضية في انهم برفضهم سوف يقومون بتنفيذ المهمة بدلا منا. وقد حان الوقت الذي يعتمد فيه الشعب الإسرائيلي على نفسه». هذا وقد اثبتت حكومة نتنياهو بقرارها يوم الأحد الماضي شئ آخر وهو أنه ليست هناك ضرورة لوجود حكومة وطنية. حيث

أن النور الرئيسى لحكومة الوحدة الوطنية . كساكان في الماضى . هو اصدار قرارات يمكن لجميع عناصر الحكومة أن تقبلها . أى قرارات لا تحرك أى شئ. ولكن حكومة نتنياهو تعرف هي الأخرى كيف تصدر مثل هذه القرارات. ومن في حاجة إلى باراك طالما وأن الحكومة الحالية تضم افيجدور كهلاتي أو ديفيد ليفي الذين يعلنون عن ولاتهم لاتفاقيات أوسلو ولكنهم يقترعون على قرارات يمكن لرفائيل ايتان وإيريل شارون أن يتعايشا معها وحتى وزراء المفدال لا يقترعون ضدها .

معاریف ۲ / ۱۹۹۷ / ۱۹۹۷ حاییم مشجاف

## إنسحاب آخر نحو الكارثة

لا يجب أن تجمل الأمور، حيث أن الانسحاب الآخر الذى قررته الحكومة لا ينطوى على أى تقدم نحو السلام، والعرب لم يرغبوا فى السلام قبل مرور خمسين عاما وهم لا يريدونه اليوم أيضا، ولكن من أجل الحقيقة فانهم لم يدعوا غير ذلك فى أى وقت من الأوقات.

وتجدر الاشارة إلى أن الميشاق الفلسطيني يدعو إلى السيطرة على أرض إسرائيل بالكامل ولا يخفى هذا الميشاق ما يريده العرب وما يفكرون فيه بشأن اليهود. وليس عبشا انهم يصرون على عدم الغاء هذا الميثاق. حيث أن الهدف ينطلق من كل بند وبندقية الا وهو ابادة الدولة اليهودية التي يعتبرها العرب غرسة غريبة في المنطقة التي يرون انها ستكون تحت السيطرة الإسلامية المطلقة.

ولم ينجع العرب في الماضي في تحقيق هذا الهدف، والآن تتزايد الاحتمالات في أن يحققوا ما يصبون اليه. والانسحاب الآخر الذي تقرر الآن ليس الا تفسيراً لحقيقة أن مئات الالوف من الدونامات من الأرض سوف تحول إلى السيطرة العربية وسوف يتعرض عشرات الالوف من اليهود للخطر الكياني على جانبي الخط الأخضر.

ولا يجب أن نسير أسرى خلف اولئك الذين يؤيدون خطوات بنيامين نتنياهو وكأنها تتسم بالحكمة حيث أنها لا تنطوى على أى نوع من الحكمة على الاطلاق ومغزى هذه الخطوات هو تراجع دولة اليهود إلى الوراء والتخلى عن كل ما حاربت من أجله اجيال اليهود السابقة، وكل من يعتقد غير ذلك مخطئ ومضلل ويقود الشعب الذي يعيش في صهيون نحو كارثة خطيرة. فقد عاد اليهود إلى هذا المكان ليس لأنهم في

أوغندا لم يجدوا ما يكفى من الأرض لحل مشاكل اليهود. ولكن دولة اليهود اقيمت هنا بالذات لأن هذا المكان. في جبال يهودا والخليل وبيت لحم والقدس ولدت الأمة العبرية قبل آلاف السنين. وليس في قرية شمرياهو أو في رمات افيف حد

وليس هناك مجال للأوهام في هذا الصدد، وليس هناك شئ يمكن أن يتغير سواء في مسألة القدس أو فيما يتصل بحق العبودة. وليس هناك شك في أن مبراحل اعبادة الانتشار القادمة سوف تتم وأن المسألة ليست الا مسألة وقت فحسب. وربما سيوافق العرب على الحصول على ما يعرضه بنيامين نتنياهو عليهم الآن، ولكنهم لن يتبوقفوا عن المطالبة بالاستمرار في عملية السلام التي لم يكن لها أي وجود فعلى في الواقع في أي وقت من الأوقات ويمكن القول في هذا الصدد أن مئات المواطنين الإسرائيليين دفعوا منذ اتفاقيات أوسلو حياتهم ثمنا للخطأ في سوء التقدير ولكن الدرس لم يستوعب على الرغم من كل ذلك.

وماذا يمكن أن يحدث حتى يفهموا فى معسكر اليمين ما فهمه الملك سليمان قبل آلاف السنين عندما تحدثت امامه امرأتان وتنازعتا على طفل واحد، فقد فهم ان المرأة التى وافقت على قطع الطفل إلى قسمين ليست هى امه الحقيقية. وهذه الحكمة الكبيرة التى اتصف بها الملك سليمان يجب أن تكون الآن نصب أعين كل من يحاول تقطيع الوطن اليهودى القديم وتسليم اجزاء منه إلى الآخرين. فلا يجب تقسيم أرض الاجداد ولا يقاسمنا فيها أى احد.

## المؤسسة العسكرية تبلور مشروعها للإنسحاب بدون إزالة المستوطنات

معاریف ۲ / ۱۹۹۷ / ۱۹۹۷ يوثاف ليمور

> انتهت أمس المؤسسة العسكرية من بلورة خريطة الانسحاب الثاني في المناطق. وسوف يتم عرض هذه الخريطة اليوم على (المطبخ) السياسي ـ العــسكرى وهي تحــوى عـدة بدائل لنقل مناطق إلى السلطة الفلسطينية، وقد تم بلورة خريطة الانسحاب الثاني - التي تشمل أيضا الانسحاب الأول الذي لم يتم تنفيذه بعد ـ في فرع التخطيط بجيش الدفاع والتصديق عليها في اجتماع تم امس بمكتب وزير الدفاع اسحاق موردخاي. وقد شارك في الاجتماع نائب الوزير شالوم ورئيس هيئة الاركات شاحاك ونائب رئيس هيئة الاركان موفاز، ورئيس فرع التخطيط بنائي وضباط أخرون. ويحوى اقتراح المؤسسة العسكرية عدة بدائل لتسليم مناطق للفلسطينيين.

> في أغلب الحالات يقضى الاقتراح بتحريل مناطق من المنطقة « C » (التي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة) إلى منطقة «B» (الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية من الناحية الأمنية فقط) وفي بعض الحالات القليلة من منطقة «B» إلى منطقة A» ومن منطقة «C» إلى منطقة « A ». والمقبصود في كل الاحيان تحويل مناطق في جنين ونابلس والخليل. وتعرض البدائل مقترحات مختلفة بتحويل مساحات في تلك المناطق، وفي احداها على سبيل المثال، مقترح تسليم المنطقة التي بين الخليل وحلحول للفلسطينيين، وهكذا ستنتج سيطرة فلسطينية كاملة على المنطقة. جدير بالذكر أنه لم يحدث أن اشار أحد هذه البدائل إلى ازالة مستوطنات، رغم علم المؤسسة العسكرية أن الانسحاب من منطقة الخليل سوف يجعل عدة مستوطنات بمثابة جيوب في منطقة فلسطينية.

> والبدائل التي تم اعدادها في جيش الدفاع تعتمد على خريطة المصالح الحيوية التي بلورتها المؤسسة العسكرية في بداية العام. فطبقا لهذه الخريطة، ستحتفظ إسرائيل في أي حالة انسحاب بالمناطق الحيوية التالية: بقاع الاردن ومصادر المياه ـ محاور الطرق الرئيسية في الضفة الغربية ـ منطقة القدس الكبرى، عما في ذلك جوش عتسيون ومعليه أدوميم والكتل الاستيطانية الكبرى ومنطقة خط التماس.

> مشروع حركة السلام الآن: طالبت حركة السلام الآن الحكومة بتسليم الفلسطينيين حوالي ٥٠٪ من مناطق الضفة الغربية قبل التسوية النهائية، وربط مناطق «B» بأراض فلسطينية متصلة مقسمة حاليا إلى « ١٩٠ جزيرة » في مؤتمر صحفى بالقدس ذكر زعماء الحركة، البروفيسور عميرام جولد بلوم وموسى راز «إن ربط مناطق «B» سوف يتيح لإسرائيل طرح مطالب منطقية ويمكن تطبيقها من أجل مكافحة الفلسطينيين للعنف

وللإرهاب». وطبيقا لمعلومات الحركة، يبلغ حبجم السكان الفلسطينيون في الضفة الغربية حوالي مليون و ٧٥٠ ألف نسمة وحوالي ٩٠٠ ألفا في قطاع غزة. يقيم حاليا في الضفة الغربية ١٥٠ ألف مستوطن وفي القطاع حوالي خمسة آلاف، تبلغ نسبة المستوطنين من اجمالي سكان المناطق، وفقا لحساب الحركة، ما يتراوح بين ٦٪ ـ ١٠٪ في الضفة الغربية، وفي القطاع حوالي ٥,٠٪. ويبلغ اجمالي عدد المستوطنات ١٥٥ مستوطنة، مقابل ٥٠٦ تجمعات سكانية فلسطينية. ويبلغ متوسط عدد المواطنين في المستوطنة أقل من الف، بينما يبلغ داخل التجمع الفلسطيني حوالي خمسة آلاف. وقبال جولد بلوم أن هذه التقديرات معدلة وفقا لبيانات منتصف عام ١٩٩٧ بالنسبة للمستوطنين ولمنتصف ١٩٩٦ بالنسبة للفلسطينيين.

وطبقا لمشروع حركة السلام، بعد صنع تواصل بين مناطق « B » سيظل جزء من التجمعات الفلسطينية كجيوب في المنطقة التي تحت سيطرة إسرائيل (منطقة اربحا مثلا) وستظل مستوطنات كشيرة في تلك الاثناء داخل الاراضى الفلسطينية. مطلوب وجود ممر أمن إلى داخل إسرائيل، ولذلك يتم اقتراح محاور طرق تحت السيطرة الإسرائيلية - الفلسطينية. وطبقا للمشروع يتم تقسيم المستوطنات لثلاث مجموعات:

ـ حوالي ٨٠ مستوطنة (٦٥ في الضفة الغربية و١٥ في القطاع) تقع في اعماق الأراضي الفلسطينية وستظل كجيوب يحميها جيش الدفاع. وأغلبها يقع في تجمعات صغيرة مكونة من عدة مستوطنات. وهناك حوالي ٢٥ (٢٣ في الضفة واثنتان في غزة) يعيش فيها حوالي ١٥ ألف نسمة، منعزلة ومترامية المسافة، وتعتقد حركة السلام الآن أنه يجب على الحكومة اخلاؤها اثناء المرحلة الانتقالية.

\_ حوالي ٤٥ مستوطنة في البقاع الاردنية وفي جبال الخليل، غير محاطة بتكنس سكاني فلسطيني، ويمكن تخطيط طرق وصول لا غر عبر الاراضى الفلسطينية.

. حوالي ٣٠ مستوطنة تقع بالقرب من الخط الأخضر نسبيا، وكذلك يمكن الوصل اليها بدون المرور عبر الاراضى

### موقف مجلس المستوطنات:

يجرى زعماء مجلس المستوطنات اتصالات مع الوزير إبريل شارون، من أجل التأثير عليه لتغيير خريطة التسوية الدائمة

A 12

التى ينوى عرضها على الحكومة. يتضع من الخريطة التى طرحها شارون على المستوطنين، أنه يوافق على صنع امتداد جغرافى فلسطينى ـ وذلك على النقيض من موقفه فى الماضى، الذى كان يطالب بضرورة أن نظل المناطق الفلسطينية مثل الجزر، منفصلة عن بعضها البعض بواسطة احزمة استيطانية ومناطق أمنية. وتترك خريطة شارو ن كل المستوطنات على حالها وتحيط الامتداد الفلسطينى بمناطق سيادة إسرائيلية.

يقولون في مجلس المستوطنات أن مغزى مشروع شارون هو اقامة دولة فلسطيبية محدودة الحجم، على أراض غير منفصلة كل عن الأخرى، بثمن عزل وفصل المستوطنات من بينها مستوطنات كان هو صاحب مبادرة انشائها.

يقول زعما - مجلس المستوطنات أن من بين المستوطنات التى ستصبح معزولة، مستوطنة ايلون مورين ويتسهر وبراخا وايتمار وشئانور وجنيم وكديم ومافو دوتان وعتنئيل وبيت حجاى ومعليه حافير.

فى اطار مشروع شارون ستزداد جدا الكتلة الفلسطينية فى منطقة نابلس. سيكون طريق القدس ـ نابلس تحت السيطرة الإسرائيلية حتى تقاطع تبوح، ومن هناك شمالا تحت السيطرة الفلسطينية. ويقول زعماء مجلس المستوطنات أن مشروع شارون يقطع الامتداد القائم حاليا بين كريات أربع وبين المستوطنات فى جنوب جبل الخليل وتصبح كريات أربع بالفعل مستوطنة نائية.

بعد التسوية الدائمة يترك مشروع شارون في أيدى إسرائيل قطاعا واسعا في البقاع الاردنية، وقطاعا واسعا على طول الخط الأخضر ومنطقة القدس الكبرى. وداخلها أيضا جوش عتسيون وبعض الجيوب الضيقة على طول الطرق الرئيسية.

يقولون في مجلس المستوطنات (إن الجدل مع شارون مؤلم وصعب لأنه الوزير الذي يقود مشروع الاستيطان في الضفة الغربية وغزة في السنوات الاخيرة، وهو ينوى الآن المساس به. نحن نتمنى للغاية الا تتكرر ظاهرة ياميت مع شارون). وقد ذكر احد زعماء مجلس الضفة الغربية وغزة أن شارون كان الرجل الذي مهد أمام مناحم بيجين من أجل الجلاء عن قطاع ياميت وهدم المستوطنات.

هآرتس ۳۰ / ۱۱ / ۱۹۹۷

عوزى بنزيمان

### خطة التقسيم ١٩٩٧

اقامة دولة فلسطينية إلى جوارها. صحيح أن هناك خلافات فى الرأى بين اليمين واليسار حول حجم الاراضى التى يمكن أن تعلن عليها هذه الدولة، إلا أن هذه الخلافات تتقلص بمرور الوقت: فزعماء العمل يتفقون فيما بينهم على الانسحاب من معظم اراضى الضفة الغربية، وبينما يتحدث نتنياهو عن تنفيذ نقطة ألون، بينما شارون ـ طبقا للتصريحات المنشورة ـ يكتفى بايجاد منطقتين أمنيتين ـ على طول الحدود مع الأردن وعلى طول الخط الأخضر، يتم ربطها بمحبورين

لا مجال للسخرية من الاختلافات التي مازالت بارزة في المواقف ووجهات النظر بين الليكود والعمل فيما يتعلق بمحيط ومساحة المناطق التي سترد للفلسطينيين، ولكن من ناحية أخرى، لا يجب ان نتجاهل مجالات واسعة تجمع بينهما في الرأى ويميزها الاتفاق المشترك. إن المجتمع الإسرائيلي، وهو يدرك موقف القيادة السياسية، يعلن الآن عن موافقته على اقامة دولة فلسطينية وعن استعداده للانسحاب من اجزاء كبيرة من المناطق التي احتلت عام ٦٧.

في هذه الحالة فإن وزراء الحكومة مدعون للتعامل بحكمة ومسئولية، وأن يتحرروا من الالتزامات الإعلامية التي اثقلت حملهم. فالحكومة التي يتفق اعضاؤها الرئيسيون مع فكرة اقامة دولة فلسطينية ومع التنازل عن نصف مناطق الضفة (على الأقل)، ستخطأ خطأ جسيما في حق المجتمع الذي غثله وفي حق مواقفه الواضحة، إذا لم تقرر اليوم تسليم السلطة الفلسطينية مناطق واسعة تكفى لتحريك العملية

يعتقد ايهود باراك أنه لا مفر من اقامة دولة فلسطينية تحاذى حدودها الخط الأخضر تقريبا. وهو لم يفصح عن ذلك علنا، لكنه يعبر عن ذلك سرا ويردده على مسامع زملاته في قيادة حزب العمل. أما بنيامين نتنياهو فقد تحدث علنا عن غو السلطة الفلسطينية لتصبح دولة «مثل اندورا وبورتوريكو»، ورفاقه، إيريل شارون ومائير شتريت، كان تشخيصهم الاسبوع الماضى أن الدولة الفلسطينية آخذة في التكون. كذلك اعلن افيجدور ليبرمان للصحافة أنه لا يهمه كيف يعرف الفلسطينيون الاراضى التي ستبقى في سلطتهم بعد اتفاق الوضع النهائي.

إذن لقد حظيت فكرة تسمية دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل بشرعية كاملة حتى من قبل زعامة الليكود. من هنا، فإن عملي الاغلبية الساحقة للمجتمع الإسرائيلي، سواء من اليسار أو البحين، يسلمون الآن بهذا التطور. إنه طريق طويل قطعته المطالبة الفلسطينية بتحديد المصير وسيادة قومية منذ تناولها أورى افنيرى في «مناطق فلسطين القديمة» إبان ١٩٤٨. وبعد أورى افنيرى ألى قرار التقسيم الذي اصدرته الأمم المتحدة، يدرك

اليمين الإسرائيلي ايضا انه لا مفر من تنفيذ هذا المطلب. هذا المفهوم يجب ان يكون أمام الحكومة وهي تناقش اقتراح نتنباهو بانسحاب جزئي من المناطق (المرحلة الثانية). فالحكومة الآن امام اختبار شفاهي من اجل اتفاق قومي أكثر اتساعا لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق موافقة إسرائيلية على

السلمية. ومثل هذا القرار مطلوب ليس فقط بسبب اتفاق الخليل الذي وقعته الحكومة الحالية، وليس فقط بسبب اتفاق أوسلو الذي تحملت تنفيذه، بل أيضا لأنها تدير شئون دولة نضجت بما يكفى لتوافق على ذلك.

وإذا اخذنا في الاعتبار الاستعداد الكبير للتنازل عن مناطق وأراض والقبول بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، فإن النقاش المتوقع في الحكومة، حول فتات النسب الذي ستسلمه للسلطة بالانسحاب في هذه المرحلة، سيكون مدعاة للسخرية ولا يرقى إلى مستوى الحدث التاريخي الحقيقي. وإدعاء أن التعنت في مفاوضات هذا الشأن

ستحسن شروط انهاء الاتفاق الدائم، هو أدعاء يسهل تفنيده أيضا. إن المسيرة التاريخية تؤدى دون شك إلى تقسيم البلاد بين دولة إسرائيل ودولة فلسطينية، تتحدد الحدود بينهما في مكان ما عنطقة «الخط الأخضر». إن الحكومة مسئولة عن ترجمة المصالحة الداخلية واتساقها مع هذا التطور إلى لغة عملية لتوفر على الشعبين المزيد من الالآم (وربما أيضا اراقة الدماء) التي قد تحدث في ظل قرارات مراوغة ومتعنتة، لن تكون إلا محاولة يائسة للهروب من الواقع.

هآرتس ۱۹۹۷/۱۱/۲۵ زئیف شیف

### خطة نتنياهو للسلام

أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للعديد من مؤيديه من الأجانب الذين استفسروا منه عن طبيعة الاجراءات الأخيرة التي اتخذها في داخل حزب الليكود أن الغرض من خطته الرامية إلى الفياء المرشحين الأوائل الذين يتم وضعهم على قائمة الحزب الانتخابية يتمثل في التمهيد لعرض برنامجه السياسي الرامي إلى تحقيق السلام. وتهدف هذه الخطوة على حد قوله إلى التغلب بادئ ذي بدء على بؤر المعارضة الداخلية لاسيما أن الخطوة السياسية التي يعتزم الاقدام عليها تستلزم الحصول على موافقة قطاعات عريضة في داخل الحزب، ويوضح نتنياهو لأصدقائه أنه سيذهل كل العالم عند تحقيقه للسلام الآمن في المنطقة.

ولا يعلم جميع وزراء الحكومة حقيقة هذه الخطة. وفيما يتعلق بهؤلاء الذين يتصوررون أنهم على علم بها فإنهم لا يعلمون سوى أجزاء معينة من هذه الخطة، ويعد إبريل شارون على سبيل المثال من بين هؤلاء الوزراء. وحينما توجه شارون إلى واشنطن، وحظى بترحاب فى البيت الأبيض لم يحصل نتنياهو على نظيره فى الآونة الأخيرة فقد طلب المسئولون الأمريكيون منه أن يحدثهم عن المناطق الأمنية، وأن يعرض عليهم ما قدمه لمساعدى العاهل الأردنى الملك حسين، وأبو مازن، فتحدث شارون خلال محادثة شخصية مع «ساندى برجر» مستشار الرئيس كلينتون للأمن عن تأييده للاتسحاب المبكر قبل بدء المفاوضات المتعلقة بالمرحلة النهائية. وقد عرض شارون على حد قول الأمريكيين صورة معتدلة نسبيا (فقد تحدث على سبيل المثال عن المناطق الامنية الواقعة بطبيعة الحال وراء الحدود).

الماطى الاهريكيون أنه لن يطرأ أى تغيير إلا بعد أن يطرح نتنياهو ويذكر الامريكيون أنه لن يطرأ أى تغيير إلا بعد أن يطرح نتنياهو خطة «يمكن الوثوق بها» ويمكننا أن نتفهم من حديثهم أنه إذا لم يتم طرح مثل هذه الخطة فإنهم سيتقدمون باقتراحات لتقريب المواقف، تلك الاقتراحات التى قد تثقل على إسرائيل. ويتزايد الضغط النفسى على نتنياهو، ومن ثم فعليه أن يقرر ما إذا كان من الواجب أن يتخذ خطوة لاخراج المفاوضات من هذا المستنقع الذى

تشكل منذ أن تفجرت قضية «هار حوما» (جبل أبوغنيم).
ومن الصعوبة بمكان أن نصف اقتراح نتنياهو بأنه يدخل في طور
«المشروع» حيث إن حديث نتنياهو لا يعدو عن كونه مجموعة
من المبادئ غير المفصلة على نحو كاف، ومن ثم فستظل هناك
تفاصيل كثيرة لن تحسم إلا في المفاوضات. وسيقترح نتنياهو
موعدا لبدء محادثات التسوية النهائية التي ستستغرق ما
يتراوح بين ستة وتسعة شهور. وستتمثل الخطوة الأولى في
المفاوضات في التوصل إلى اتفاق مبادئ يتم على ضوئه التوصل
إلى اتفاق نهائي، ويتم على ضوئه تحديد العلاقات بين
الإسرائيليين والفلسطينيين. وستصر إسرائيل على ثلاثة مبادئ
رئيسية وهي: \_ (١) وجود مناطق أمنية وراء خطوط الحدود
المؤقتة أو الدائمة، وأن توجد بها تكتلات استيطانية.

(٢) أن تكون القدس عاصمة إسرائيل مدينة موحدة.

(٣) نزع السلاح من مناطق الكيان الفلسطيني وفقا للاتفاق الذي يتم التوصل اليه بين الأطراف.

وعلاوة على هذا فستقوم إسرائيل في إطار المفاوضات بالانسحاب أي كما تقرر في إطار المرحلة الوسطى، وستوافق على فتح مينا، ومطار في غزة، وستتجمد في إطار المفاوضات عمليات البنا، في المستوطنات، ولن تقام أية مستوطنات جديدة، وستوقف عمليات مصادرة أراضي. وستجمد أيضا في إطار المفاوضات عمليات البنا، في القدس من قبل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. وسيقوم الفلسطينينون بمتابعة شئونهم الحياتية بحرية ولكن فعليهم مكافحة الارهاب الفلسطيني وبنيسته على نحو فعلى (وبجب أن نلاحظ هنا أنه لم يتم استخدام كلمات دولة فلسطينية).

وتثير هذه المبادئ تساؤلات عديدة، فمن الممكن أن نتعامل معها إما من منظور الجانب الخاوى من الكأس أو من منظور الجانب الملئ منه، وعلى أية حال فمن الواضح أنه يتعين على كل من يتوقع التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع في إطار المفاوضات

الاستعداد لمواجهة حقيقة أن عدة موضوعات ستظل غير محسومة في المفاوضات. وعلى سبيل المثال فليس من الممكن لمن يتحدث عن المناطق الأمنية من المنظور الإسرائيلي أن يحدد الآن الشكل النهائي للحدود.

ولنا أن نتساط هل من المكن أن تدخل هذه المبادئ في طور الخطة التي من الممكن أن نثق فيها على حد قول الأمريكيين؟ إن هذه الخطة لن تفي حقا بالمطالب الفلسطينية. أما القضية الجوهرية فتتمثل في هل سيرى الأمريكيون أنه من الممكن وضع

ثقتهم في هذه الخطة وأنها كافية لبدء المفاوضات؟ ومع هذا فالضائقة الحقيقية بين نتنياهو والادارة الحقيقية بين نتنياهو والادارة الامريكية، وقد حدثت هذه الأزمة في فترة سيئة للغاية بالنسبة لإسرائيل. وكان من الأحرى في ظل هذه الفترة أن يتم تنسيق المواقف على نحو جيد مع الأمريكيين حتى ولو كان الأمريكيون لا يوافقون على كل المقترحات الإسرائيلية. وبطبيعة الحال فمازالت القضية المطروحة حاليا تتمثل فيما إذا كان نتنياهو مؤهلا للحصول على موافقة الائتلاف على خطته.

### الدولة الفلسطينية على الطريق

معاریف ۲۸ / ۱۹۹۷ معاریف بن کسبیت

في نهاية الأمر ستقام الدولة الفلسطينية أمام أعين بنيامين نتنياهو. والاحتمال الوحيد في عدم حدوث ذلك، هو أن يسقط نتنياهو الآن ويترك حكم الدولة اليهودية (وهنا ستقام الدولة الفلسطينية أمام أعين ايهود باراك). ويعرف رئيس الوزراء هذه الحقيقة جيدا ولكنه يحب أن ينفى. فسوف يعلن الفلسطينيون عن اقامة الدولة، على أكثر تقدير في نهاية المرحلة الانتقالية، وبعبارة أخرى في ٥ مايو ١٩٩٩. حيث أعلن الدكتور احمد طيسبي عن ذلك على الملأ يوم الاربعاء في أحد البسرامج التليفزيونية.

ولكن ماذا ستفعل إسرائيل؟ في أحسن الاحوال سيكون ذلك في نظاق اتفاق، وفي احوال أخرى ليست طيبة تماما سوف تتجاهل إسرائيل ذلك. وفي الاحوال السيئة ستتخذ إسرائيل بعض الخطوات العقابية مع تريد بعض التهديدات وتستمر في ذلك.

وهذا السيناريو مسوجسود بدون شك فى درج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعلى الرغم من ذلك لم يسقط من فوق الكرسى المجاور لهذا الدرج. ولكن وكما قلنا فإنه يحب أن ينفى.. فهو افضل من ينفى. ولكن للأسف فبين الحين والآخر نجد من يهب (وهذه المرة عضو الكنيست مائير شتريت) ويعكر صفو نتنياهو.

وبالمناسبة ففى تصريحات غير قابلة للنشر اعترف معظم اعضاء الاتتلاف باستكمال هذا السيناريو، وحتى إيريل شارون صرح بأنه حاول إبعاد النهاية بعض الوقت إتخاذ الاجراءات التى من شأنها التقليل من اخطار مثل هذه الدولة.

إن خطة نتنياهو للتسوية الدائمة التي كشفنا عنها منذ أشهر طويلة تشبمل قنابل أخرى، مشل ازالة جنزء صفير من المستوطنات (البعيدة والصغيرة) ونقلها إلى الكتل الاستيطانية الكبيرة، او السماح للسلطة الفلسطينية بإقامة اجهزة العاصمة في ضواحي القدس (ابوديس على سبيل المثال).

وحتى الآن ليس من الواضع، إلى أي حد تبنى نتنياهو المبادئ التي حددها الوزير إيريل شارون التي تشمل اقامة مناطق امنية واسعة (بعرض ٢٠ كبلو متراً في وادى الأردن وسبعة كيلو

مترات في خط التماس) والاحتفاظ بمحاور حركة واسعة تحت سيطرة إسرائيل والسيطرة الكاملة على مصادر المياه وإعادة انتشار دائمة لجيش الدفاع في وادى الأردن.

إن شارون هو شارون ولم يتغير وهو يبذل كل جهد ممكن من أجل قرير هذه المبادئ في الحكومة. وقد تحدث في الاسبوع الماضي مع عدد كبير من الوزراء وأصبح جزءاً منهم يتحدث بنفس لغته بعد اللقاءات معه. وشارون هو شارون، اعد خطة تفصيلية على ثلاث صفحات وسوف يعرضها على الحكومة ويرغب شارون في تمرير هذه الخطة كقرار حكومي. ولكن المهم هو ما يريده نتنياهو. ومن المحتمل أن يتسبب اقتراح شارون في حدوث مواجهة بين الاثنين ومن المحتمل المحتمل الا تحدث مثل هذه المواجهة.

والسؤال الآن هو: هل بنيامين نتنياهو يعرف بالضبط ما يريد. وهذه قصة أريد أن اذكرها وهى أنه قبل عدة أشهر اجربت لقاءاً صحفيا مع رئيس الوزراء عن طريق التليفون. وتحدثنا في هذا اللقاء عن خطته السياسية، وقال نتنياهو أن الفلسطينيين سوف يحصلون على منطقة محتدة وغير متقطعة الأوصال من أجل ادارة شئون حياتهم الداخلية.

منطقة ممتدة؟ إذا كان رئيس الوزراء قد قال ذلك فإن هذا يعتبر شيئا غيريبا لأن خطة إسرائيل المعروفة والعامة والاهلية هي منح الفلسطينيين مناطق سيطرة متفرقة وعدم السماح لهم بالسيطرة على منطقة موحدة ذات امتداد اقليمي. وبالاضافة إلى ذلك فإن محاور إسرائيلية واسعة الحركة من المقرر أن تقطع المناطق الفلسطينية.

وفى لقاء بعد ذلك اجريته مع شاى بازاك طرحت امامه حقيقة ما عرضه رئيس الوزراء فى خطته فيما يتصل بمنع الفلسطينيين منطقة ذات امتداد اقليمى. وهنا صرخ بازاك وقال لى إن ذلك لا يمكن أن بحدث.

ونظرا لأنه تم تسجيل اللقاء التليفونى مع نتنياهو فقد قمت بتشغيل الشريط حتى يسمعه بازاك. وسمعه بالفعل وقال نتنياهو في التسجيل بصراحة ووضوح وعالا يدع مجالا للشك انه سوف يمنح الفلسطينيين منطقة ذات امتداد اقليمى.

إذن ماذا يعنى ذلك؟ إما أن رئيس الوزراء لا يعنى ما يقول واما أنه

توجه المحامى اسحاق مولخو إلى غزة للقاء عرفات وهنا ذهب الوزراء الذين كانوا مجتمعين مع نتنياهو إلى منازلهم، وقد استمع احدهم من خلال الاذاعة وهو في طريقه إلى المنزل عن لقاء مولخو وعرفات.

واتصل الوزير على الفور بنتنياهو وقال له: «كيف كنت تجلس معنا لمدة ساعتين ولم تحكى لنا عن أن مولخو قد ابلغ عرفات بتفاصيل الخطة؟

وسأله نتنياهو بدوره: «هل انت تتحدث من تليفون محمول أم من تليفون سلكى؟ فقال الوزير أنه في السيارة.. فقال له نتنياهو: «عندما تصل إلى المنزل اتصل بي»..

ووصل الوزير إلى المنزل ولكنه لم يتبصل وبعد منتصف الليل بكثير اتصل نتنياهو وقال له ها هو مولخو، حدثه وسوف يخبرك بكل شئ ولكن الوزير الذى كان قد غلبه النعاس لم يكن يرغب في معرفة التفاصيل حيث كان قد سمعها في الاذاعة.

وفي يوم الثلاثاء تحدث نتنياهو مع عرفات تليفونيا وتقرر هذه المرة اخفاء أمر عقد اللقاء وبالفعل لم يكن خبر اللقاء قد نشر لمدة ثماني ساعات متواصلة ويمكن القول أن نتنياهو مستمر في المراوغة وفي اخفاء الحقائق وفي النفي وهو يسير نحو الهدف البعيد الذي وضعه نصب عينيه ومن المحتمل أن يكون معه حق في ذلك. لأن هذا الأسلوب الذي يتبعه وهو التخلص من أزمة عنيفة بواسطة خلق ازمة اعنف منها، هو اسلوب لا بأس به. ومن يتذكر على سبيل المثال التمرد في الليكود؟ أو أزمة قانون تغيير الدين إلى اليهودية؟ أننا جميعا مشغولون الآن بمسألة اعادة الانتشار الثاني وعندما نشعر بالسأم سيجد نتنياهو شيئاً جديداً ومدهشاً.

يديعوت أحرونوت

1994/14/1.

أبا إيبان

لا يعرف عن أى شئ يتحدث بالضبط وإما اننا يصدد الأمرين معا. وفى نهاية الأمر تم التوصل إلى حل وسط، وهو أن مسألة المنطقة الاقليمية الممتدة قد ادرج فى اللقاء الصحفى ولكن ليس على اعتبار انها نقلا مباشرا عن لسان رئيس الوزراء. ومن ثم فإن السؤال الآن هو: هل سيكون نتنياهو قادرا على الوصول إلى حل وسط مشابه مع الفلسطينيين.

إنه متأكد من حدوث ذلك.. وخطته هي أن يمرر خطة الانتشار الثاني في الكنيست رغم أصوات المعارضة وبالاتفاق على أن اعتضاء الائتلاف الذين سوف يصوتوا ضد الخطة يحظون بحرية الاقتراع ولا ينسحبوا من الائتلاف. ويقول المقربون من نتنياهو أنه في الوقت الذي سيلقى به شارون وموردخاى بكل ثقلهم في الساحة فإن المعركة هي التي ستحسم الموقف. والآن نجد أن رئيس الوزراء في حالة انتظار المنا الثقاء.

ويرغب نتنياهو في أن يمرر يوم الأحد قرار استراتيجيا عاما وهو يتضمن تحديد المصالح الأمنية لدولة إسرائيل ورسم المناطق الامنية والتأكيد على أن هناك استعداد لتنفيذ اعادة الانتشار الثاني مقابل التنازل عن اعادة الانتشار الثالث والمضى نحو التسوية الدائمة.

وسوف تنفذ إسرائيل كل ذلك حسب القرار المتوقع وبعد أن يثبت الفلسطينيون انهم نفذوا الجزء الذي يخصهم في الاتفاق (محاربة الارهاب بالطبع). والمقصود منتصف الطريق من الآن وحتى الموعد الذي تحدد لاستكمال مراحل اعادة الانتشار وهو اغسطس ١٩٩٨ حسبما جاء في اتفاقية الخليل.

وسوف بحاول إيريل شارون تمرير قراره. وها هي قبصة أريد أن اقصها.. عندما كان نتنياهو بجلس مع بعض كبار الوزراء مساء يوم الاثنين ويتحدث معهم عن اعادة الانتشار الثاني والتسوية الدائمة

### الحل المفضل: دولة فلسطينية

مهيأون الآن للاستقلال أكثر من أى وقت مضى.
وتجدر الاشارة إلى أن إسرائيل حظيت بالاعتراف الدولى بواسطة قانون اصدرته الأمم المتحدة. ومن المعروف أن بن جوريون وقع في خطأ كبير عندما وصف الأمم المتحدة بأنها جرداء، من اجل الاعراب عن سخريته تجاه المنظمة الدولية. على الرغم من انه لا توجد دولة في العالم حققت فائدة من وجود الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية مثلما فعلت إسرائيل من خلال الفراغ الذي نشأ بعد انسحاب القوات البريطانية. وتأييد الأمم المتحدة للسيادة الإسرائيلية برز في عدة مراحل في السنوات التي أدت

إلى قيام دولة إسرائيل:
- في أول سبتمبر ١٩٤٧ دعيت إلى بالادى نسيون في جنيف لتسلم نتائج اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة لشئون فلسطين. وهذه اللجنة المكونة من دول صغيرة ومتوسطة اقترعت لصالح تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية. وأدركت

إن الإعلان عن اقامة الدولة الفلسطينية بواسطة ياسر عرفات، إذا تم بلغة معتدلة، فسوف يؤدى إلى اثارة مئات ردود الافعال الايجابية من جانب الدول الأخرى. وإذا أصبح الوضع على هذا النحو كما اعتقد، فإن عرفات لن يشعر بالخوف من تهديدات نتنياهو منذ الاسبوع الماضى بأنه سوف يعود لاحتلال كل اجزاء الضفة الغربية إذا أعلن الفلسطينيون عن اقامة الدولة الفلسطينية. واقامة دولة عربية في الضفة الغربية تعتبر الآن الحل المفضل في نظر معظم دول العالم في الوقت الذي لن يحظى فيه ضم إسرائيل للضفة الغربية لسكانها العرب الذين يمثلون ٩٠٪ من العدد الاجمالي للسكان فيها بأى تأييد عالمي وسوف ترد الولايات المتحدة الأمريكية على ذلك بصورة معادية لإسرائيل. ومعظم دول العالم مازالت تؤمن بأن التسوية في الشرق الأوسط يجب أن تعتمد على الاعتراف بحق تقرير المصير الذي حظيت به إسرائيل وعلى حق تقرير المصير للفلسطينيين. هذا ويرى العالم اجمع أن الفلسطينيين

معار معار وكار

اننى اصبحت أول شخص يحظى برؤية وثيقة دولية توصى بإقامة دولة يهودية.

- فى التاسع والعشرين من نوفمبر ١٩٤٧ صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على نتائج اللجنة بأغلبية الثلثين. ومن هذا المنطلق اصبح من الممكن وصف دولة اليهود على انها جزء من الاجماع الدولى وكانت هذه انطلاقة درامية للصهيونية.

فى الرآبع والعشرين من مارس ١٩٤٩ أيد مجلس الامن الدولى باغلبية ٩-١ قبول إسرائيل كعضو فى الأمم المتخدة. وبدون تصديق الدولتين العظميين وهما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى لما كان لقرار التاسع والعشرين من نوفمبر أى تأثير قانونى أو سياسى.

- فى الحادى عشر من مايو ١٩٤٩ أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبول إسرائيل كعضو فى الأمم المتحدة بعدما تغاضت عن معارضة العرب.

وكان لهذا القرار نتائج كبيرة.. حيث خلق واقع قانونى وسياسى وفتح الباب أمام إسرائيل نحو وكالات الأمم المتحدة مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسات أخرى تعكس التضامن العالمي. وكانت إسرائيل حرة في فتح ابوابها امام ٦٨٠ ألف مهاجر في السنوات الثيلاث الأولى لقيامها.

ولا يوجد مؤرخ يستطيع وصف السيناريو الذي يمكن لإسرائيل من خلاله أن تحصل على اعتراف بسيادتها بمثل هذه السرعة بدون وجود وتأييد وإشراف من جانب منظمة دولية. وكان وضع إسرائيل في الأمم المتحدة مستقرا حتى في الفترة التي وقفت فيها الصين واليابان وألمانيا وإيطاليا ودول البلطيق وكل واحدة من الجمهوريات السابقة التابعة للاتحاد السوفيتي في حالة ترقب خارج الكتلة الرئيسية للمجتمع الدولي.

وعلى الرغم من أن الاعتراف الدولى لم يحل المساكل الأمنية لإسرائيل إلا أن القدرة الضرورية للأمم المتحدة تنعكس فى حقها غير المشكوك فيه فى تعريف المجتمع الدولى بواسطة سياسة التوازى التى تتبعها. فقد صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا على اتفاقيات أوسلو بقرار مشترك عرضته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ومن المعروف أن الأمم المتحدة اعتادت أن تملى قراراتها على إسرائيل الم ووصفت الصهيونية بأنها «عنصرية» ومع ذلك فقد شعرت الجمعية العامة بالندم والغت القرار الذى ادى إلى هذا التنديد وفي سلسلة من الخطب القاها وزير الخارجية الأمريكي السابق هنرى كيسنجر مؤخرا قال «إن اقامة دولة عربية في جزء من فلسطين السابقة تعتبر خطوة غير مستبعدة في ظل عملية السلام الحالية وعندما عرضت أوراق اعتمادي أمام الرئيس ترومان في عام ١٩٥٠ كسفيرا لإسرائيل في الأمم المتحدة وفي الولايات المتحدة الأمريكية قال لي: «لقد حصلتم على دولتكم لأن زعما عكم عرضوا مقترحات منطقية وأما اعدا عكم فلم يفعلوا ذلك». وعندما قال «مقترحات منطقية وأما اعدا عكم أنه اعطى الفلسطينيين الحق في اقامة دولة يكن غير متوازن: حيث أنه اعطى الفلسطينيين الحق في اقامة دولة إلى جانب الدولة اليهودية وفي مشروع التقسيم في عام ١٩٤٧ لم يكن هناك بند يسمى «جمع أو توحيد».

وعندما طلبت قبول إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة في الخامس من مايو ١٩٤٩ قلت إنه في كل مرحلة من علاقات إسرائيل مع العالم العربي نجد أن المساواة في الاوضاع تعتبر شرطا اساسيا للمشاركة. وفي ظل هذه الظروف فإن التصريحات المعادية المستمرة التي يدلي بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد القضية الفلسطينية تفصل بينه وبين الاجماع الإسرائيلي الآخذ في الاتساع وتعتبر عقبة جادة في طريق السلام في المنطقة.

أى دولة؟

هآرتس ۱۹۹۷/۱۲/۱۰ عمیرا هیس

المعاناة. ومن ثم لابد من أن يكون هناك اعتراف بضرورة المساواة وحق كل شعب في التعبير عن طموحاته وآماله وتحديد مصيره بنفسه، شأنه في ذلك شأن الشعوب الاخرى وخاصة إذا كنا بصدد شعبين يعيشان على نفس الأرض.

وفى نفس الوقت فإن الحل الذى ينادى بوجود دولتين يشتمل على الاعتراف البرجماتى بوجود إسرائيل وعلى التوقعات بأن الفلسطينيين بصفة خاصة والعالم العربى بصفة عامة سوف يبلوران نظرية عميقة حول ماهية دول إسرائيل. والتوقعات بأن يدركوا أن إسرائيل ليست مجرد ظاهرة استعمارية تعتمد على القوة فحسب بل أنها مخلوق موجود ولا تحيط به أى شكوك وهى نتاج للظلم الذى تعرض له اليهود في دول الشتات الأوروبي.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الحل الذي يعتمد على العدل بالنسبة للفلسطينيين وسعى إسرائيل إلى أن تكون جزء لا يتجزء من

عندما أيد شيمون بيريز ـ الذي يوضح اليوم لماذا يجب تأييد اقامة دولة فلسطينية ـ في السبعينات اقامة مستوطنات في الضفة، كانت هناك تيارات سياسية في إسرائيل تنادى بضرورة حل الصراع عن طريق اقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل كوسيلة لتحقيق السلام بين الشعبين.

واستعادة هذا الموقف الذي كأن أصحابه هم رجال «هاعولام هازيه» والحزب الشيوعي وبعد ذلك «حداش» ويسار المابام، تدفعنا إلى استرجاع الاسس التي كانت توجه اصحاب هذا الموقف في ذلك الوقت، وأول هذه الأسس، ذلك الذي يعتمد على مبدأ العدل: أي أنه بدون الدخول في الجدل التاريخي والجغرافي حول الصراع، فإن الحل الذي يكمن في اقامة دولة إلى جانب دولة، ينطوى على الاعتراف بالظلم الذي وقع للفلسطينيين منذ عام ينطوى على الاعتراف بالظلم الذي وقع للفلسطينيين منذ عام الرغبة في التوصل إلى اسلوب مشترك لوضع حد لهذه

۱٧

المستوطنات وضمان استمرارها بواسطة اقامة شبكة من الطرق الواسعة والجديدة واستكمال عمليات البناء ومصادرة مساحات كبيرة من الأرض.

وبعد عام ونصف من المقرر أن يعلن ياسر عرفات عن اقامة الدولة. ومن المحتمل أن يحدث ذلك بالفعل ـ ولكن الشئ المؤكد هو أن المستوطنات سوف تبقى كما هي، ونظرا لأن علاقات القوى غير المتساوية بين إسرائيل والفلسطينيين لم عكن عرفات من المطالبة بإزالة المستوطنات من قطاع غزة، للأسف الشديد، في نطاق اتفاقيات أوسلو، فإن حكومة العمل وميرتس لن تمكناه من المطالبة بذلك في المستقبل من نيتنياهو.

إن المستوطنات لن تمنع عرفات من الإعلان من جانب واحد عن اقامة الدولة. ولكنها هي التي تحدد شكل الكيان الفلسطيني، بصرف النظر عن تسمية هذا الكيان، وحتى لو اعترفت إسرائيل بهذه الدولة، فإن المستوطنات ووضعها الشاذ سوف تحدد مدى استفادة هذه الدولة من مصادر المياه ومن ازدهار القطاع الزراعي الفلسطيني وقدرته على استيعاب مئات الالوف من اللاجئين وإقامة اقتصاد فلسطيني مزدهر للمواطنين الفلسطينيين وليس مجرد اقتصاد الرفاهية لأفراد بعينهم.

إن الحل الذي يكمن في اقامة دولة فلسطينية وكما يبدو لنا في صورته الحالية، يخلو من مبادئ العدل والمساواة التي وضعها طوال السنوات الماضية أولئك الذين يؤيدون هذه الفكرة. ولن يستطيع الفلسطينيون طيلة الوقت العيش في جوار يعاني من التفرقة مع إسرائيل. وهذا الحل يفتقد ايضا عنصراً اساسياً وهو ضمان حياة مواطني إسرائيل بدون سفك مستمر للدماء.

يديعوت ١٩٩٧/١٢/١٠

أمونا ألون

المنطقة، يمكن أن يضمن الإسرائيل ومواطنيها مستقبل مستقر من الناحية الامنية ويضمن سلامتهم. واولئك الذين اعتنقوا هذا الحل الذي ينادي بإقامة دولتين يؤكدون أن السياسة التي تعتمد على مبادئ العدل والمساواة تتفق مع المصالح الوطنية ومع الواقعية السياسية ومع حماس الشعب الإسرائيلي. إن اقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل كانت من المفروض أن تكون في نظر اولئك من اصحاب النبوءة بمثابة تنازل إسرائيلي تدريجي وعلني عن نظرية القوة تجاه الفلسطينيين بصفة خاصة.

وأما الاستبطان، أي توطين المواطنين الإسرائيليين في المناطق الفلسطينية، فإنه يعتبر عمل يعتمد على القوة ومن اخطر الافعال التي قامت بها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧.

إن الحسرية من جانب واحد في توطين ابناء الشعب في ظروف اقتصادية لا بأس بها واستيلاتهم على مصادر المياه وعلى الأرض في منطقة محتلة لا يستطيع ابناء الشعب الآخر اقامة دولتهم فيها، تتناقض في واقع الامر مع مبدأ الساواة.

والذين بنادون بالحل العادل يرون ان المستوطنات تعتبر عمل يهدف عن قبصد إلى افتشال اقبامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة

وفي النهاية تم قبول الموقف التاريخي لتلك العناصر الهامشية ولم تعد فكرة اقامة الدولة الفلسطينية تعتبر معادية، ومن ناحية اخرى أثبت أن الدولة الفلسطينية تعتبر قائمة بحكم وجود البرلمان والعلم وطابع البريد وبعد قليل سوف يكون هناك مطار فلسطيني ـ ويمكن ان تقام هذه الدولة بصورة رسمية حبتى في ظل وجبود الكتل الاستيطانية الكبيرة وفي ظل وجود المستوطنات المتناثرة ـ حيث حرص اسحاق رابين وشيمون بيريز على ضمان امن وسلامة هذه

### التكبر والحماقة

تحظى الانتفاضة بشهرة كبيرة في إسرائيل، فبمناسبة مرور عشر سنوات على اندلاعها تعقد كثير من المقارنات بينها وبين حرب التحرير ويزيد عمق التكبر بسبب شجاعة ابناء الشعب الفلسطيني. ويقول الراى السائد أنه في اعقاب الانتفاضة لم يبق لإسرائيل إلا أن تمنح اعدامها ما يرغبون فيه وتتوقف من معارضتها القديمة لاقامة دولة فلسطينية. هذا من ناحية ومن ناحية اخرى مازالت مشاعر التكبر الإسرائيلية مستمرة تجاه العرب بصفة عامة وتجاه الفلسطينيين بصفة خاصة. ولسنا على استعداد لاعطائهم دولة حقيقية ولكن دولة صغيرة جدا، دولة بلا جيش وبلا سيطرة على الموارد وبدون مجال جوي وبدون سيادة جوهرية. ويبرز هذا التكبر بصفة خاصة في الاقتراح البائس وفي السؤال المطروح: هل الفلسطينيين سيرافقون عليه أم لا؟ كذلك لا يبرز هذا التكبر في الرغبة في اعطائهم القدر القليل بقدر ما يبرز في توقعنا انهم سوف يشكرونا على هذه البادرات الطيبة ويعقدوا معنا حلف سلام.

وها هو رئيس الوزراء بنيامين نيتنياهو يعلن أنه لا يعترض على

اقامة دولة فلسطينية في المستقبل على غرار اندورا، وليس هناك خلاف في الرأى في إسرائيل بشأن اقامة دولة فلسطينية صغيرة جدا او شبه دولة، ذلك لان اليسار العاقل لا يوافق على اقامة دولة فلسطينية في قلب الدولة وأن تكون لهذه الدولة الفلسطينية قوات مدفعية او سيطرة على مصادر المياه. «بين نهر الأردن والبحر لن يكون هناك مجال لاقامة دولة أخرى». هذا ما اعتدنا سماعه من رابين الراحل قبل التوقيع على اتفاقيات اوسلو.

وتجدر الاشارة إلى أن الفلسطينيين لم يقوموا بالانتفاضة من أجل أن يفوزوا في اعقابها بدولة مثيرة للسخرية على قطعتين من الأرض تتمتعان بحكم ذاتي في غزة والضفة. وهم لم يعانوا من الجسوع ولم يستجنوا بالآلاف ويقتلوا بالمثنات من أجل أن يفوزوا بجمع قمامتهم بأنفسهم. ولم يقودهم زعماؤهم إلى الانتفاضة تحت شعار «بالروح والدم سنسترد حقوقنا » من أجل مصافحة زعماء إسرائيل ومن المعروف أن الانتفاضة تعنى التمرد والثورة وأن منظمة التحرير الفلسطينية لم تتنازل في يوم من الأيام عن تحرير فلسطين بالكامل ولم تلمع في أي وقت من الاوقات إلى أنها سوف تكتفى بأقل من دولة ذات سيادة واضحة وعاصمتها القدس. هذا وقد اعتاد ابناء الشعب الفلسطيني على تعاملنا المتعالى معهم. وقد آمن كثير من الإسرائيليين على الدوام بانهم يعرفون الفلسطينيين أكثر مما يعرف الفلسطينيون أنفسهم. وقد بالغ زعماء إسرائيل في الماضى في هذا الاعتقاد وذهبوا إلى الادعاء بأن الشعب الفلسطيني ليس له وجود.

ولكن زعماء إسرائيل الحاليين أسوأ منهم لانهم يحاولون، على اساس معلومات كاذبة قمع الأمال الوطنية للشعب الفلسطيني ويصورونه على أنه شعب بدائي يرغب في اقامة دولة بدائية. ويبدو أن هناك الآن منافسة في إسرائيل يحاول الجميع فيها تحقيق السبق في الإعلان عن ان الدولة الفلسطينية قد اصبحت حقيقة قائمة. وفي كل نشرة اخبار ينضم إلى المنافسة اشخاص آخرين وكذلك تشارك الجماهير العريضة في هذه المنافسة. فقد

جرى استطلاع للرأى فى الاسبوع الماضى اظهر أن ٥٢٪ من السكان البالغين فى إسرائيل يعتبرون أن الدولة الفلسطينية باتت حقيقة قائمة. وأما الاستطلاع إذا جرى بين السكان الفلسطينيين فسوف يعطى نتائج منختلفة تماما. ولكن من يهتم هنا بطريقة تفكير الفلسطينيين؟ ومن يهتم بكيفية تفسيرهم هم وزعمائهم لمفهوم الدولة الفلسطينية وماذا فى نيتهم أن يفعلوا من أجل ممارسة هذا التفسير وتطبيقه فى أرض الواقع؟

إن ابناء الشعب الفلسطيني استمروا في الوجود على الرغم من اننا اعلنا أنه لم يعد لهم وجود أو ليس لهم وجود من الاصل وسوف يستمرون في خوض حربهم من أجل التحرير على الرغم من اعلاننا عن انتهاء هذه الحرب بنجاح من وجهة نظرنا. ويمكن لإسرائيل أن تعرب عن اعجابها بالانجازات التي استطاعت الانتفاضة أن تحققها للفلسطينيين ولكنها لا تستطيع أن تدعى أن هذه الانتفاضة هي السبب في وضعهم الحالى أو هي السبب وراء الدولة الصغيرة التي ترغب إسرائيل منحها لهم وتسيطر عليها.

### هل الحائط في أيدينا؟

معاریف ۲۰ / ۱۱ / ۱۹۹۷ یهودا جولان

الحائط الغربى (حائط المبكى) مازال حتى اليوم ملكا للأوقاف الإسلامية وليس لدولة إسرائيل، ذلك على الرغم من أنه بعد حرب يونيو ١٩٦٧ قامت إسرائيل بمصادرة الحى اليهودى في إطار التشريع الذي سنته.

ولكن بحثاً قضائيا حديثا والذي ينشره المحامى د. شموئيل بركوفيتش من القدس يكشف حقيقة مدهشة: دولة إسرائيل لم تصادر الحائط نفسه أبدا بل إكتفت بمصادرة ساحة الحائط وحتى جدار الحائط نفسه وكذلك قامت بمصادرة الحى اليهودي. فقط.

تخطيط بدون شرح:

والبحث الجديد الذي على وشك الصدور من خلال «معهد القدس لابحاث إسرائيل» يهتم بالموقف القيضائي للأماكن المقدسة بالقدس.

اثناء عملية التحقيق، يقول المحامى بركوفيتش وهو خبير فى الأماكن المقدسة للأديان الثلاثة، أنه فحص بحرص شديد الوثائق الخاصة بالمصادرة منذ عام ١٩٦٨ والتى كانت قد رصدت وسجلت فى السجلات وبحث عن التفاصيل فيما يتعلق بمصادرة حائط المبكى نفسه،

وحسب كلام الباحث فإنه لم يجد في عمليات البحث التي أجراها أي إشارة بأن إسرائيل قصدت ضم الحائط اليها.

والشئ الوحيد الذي وجد في خريطة المصادرة هي رسم بدون أي توضيع والذي إكتشفته المحامية دفورا كوريئيل، الباحثة التي عملت تحت إرشاد د. بركوفيتش.

ويقول د. بركوفيتش: «من المحتمل أن يكونوا قد قاموا عن طريق الخطأ برسم الاضافة أو أنهم ذكروا الاضافة على الخريطة

وامتنعوا عن نشرها في الكتابات المسجلة.. عن نشر المصادرة الجزئية للحائط والذي يبلغ سمكة حوالي خمسون مترا، إن أمرا واحدا واضحا وهو إن إسرائيل امتنعت عن مصادرة الحائط خوف من المواجهة مع الموقف الإسلامي. ويجب أن نفهم أن قضية الحرم الشريف هي قضية حساسة للغاية وكانت هناك مخاوف للدخول في هذا الوضع.

وقد رد عالم الآثار البروفيسور دان باهاط من جامعة بار ايلان والذى يعتبر خبيرا ذا اسم عالمى في مجال الأماكن المقدسة بالقدس، ردا على البحث بقوله أنه يرى أن إسرائيل تصرفت بحكمة في عدم مصادرتها للحائط.

وحسب أقوال البروفيسور باهاط «إذا ما فكرنا للوراء سنجد أنه من الأفضل أن إسرائيل لم تصادر الحائط نفسه».

فعندما قت عملية المصادرة الكبرى للحى اليهودى وساحة الصلاة بجوار الحائط عام ١٩٦٨ لم يتم التعامل إطلاقا مع الحائط وأنا اعتقد أنهم فكروا إذا ما صادروا جدار الحائط فإنهم فى الواقع يجب عليهم مصادرة كل الحرم الشريف وذلك العمل كان معقدا للغاية من الناحية السياسية.

التفكير في منطقة الحرم كلها:

وقال بالأمس يهودا عتسيون أحد أعضاء حركة «حى وموجود» الدينية والذى يناضل من أجل عودة شعب إسرائيل إلى منطقة الحرم الشريف وإعطاء حق الصلاة لليهود في الحرم الشريف، قال أنه يجب التوقف عن التفكير في الحائط الغربي (المبكي) والبدء في التفكير في الحائط الغربي (المبكي) والبدء من الحائط في الحرم الشريف كله، إن شعب إسرائيل يجب أن يتحرر من الحائط الغربي ويعود للحرم كله.

### 19

## العلماني الأشكنازي الثرى يبحث عن السلام

أشارت كافة استطلاعات الرأى الخاصة بمقياس السلام إلى الآن إلى وجود تأثير قوى وملحوظ للبعد الدينى ـ العلمانى لمواقف الفرد تجاه عملية السلام عامة، وأوسلو خاصة، ولهذا قررنا أن نركز هذه المرة على التأثير الممزوج بالتوجه الدينى والجوانب الديموغرافية والاجتماعية الاخرى على الفرد. والجوانب التى ركزنا عليها من أجل هذه الدراسة هي: الاصل الطائفى، والنوع، ومستوى الدخل. ومن أجل دراسة التأثيرات المتبادلة بين التدين والاصل الطائفى قمنا بالتميين بين ثلاث جماعات دينية: الاصوليين والدينيين التقليديين والعلمانيين، وخمس جماعات مختلفة الاصل والجيل: شرقيون من الجيل الأول، وشرقيون من الجيل الثانى، واسرائيليون من الجيل الثانى، واسرائيليون من الجيل الثانى،

وقد اظهرت دراسة التأثير المتداخل لهذين المتغيرين وجود تأثيرات متبادلة بينهما وبين المواقف المرتبطة باتفاق أوسلو. يتضح أنه في جميع جماعات الاصل وكل طبقة سنية داخل الجماعة العلمانية تزيد نسبة التأييد للسلام عن نسبة الاعتراض عليه. كذلك هناك تأثير ملحوظ لعناصر الآصل والجيل في أوساط العلمانيين. تبلغ نسبة التأييد لعملية أوسلو في أوساط العلمانيين الشرقيين من الجيل الأول ٣١٪ (مقابل ٦٪ معارضين، والباقي ليس لهم رأى واضح)، وفي أوساط العلمانيين الشرقييين لاوسلو داخل وفي أوساط العلمانيين الشرقيين من الجيل الثاني تبلغ نسبة التأييد العلمانيين الاشكناز من الجيل الأول ٧٠.٥٪ (مقابل ٩٠٢٪ معارضين)، ومن بين العلمانيين الاشكناز من الجيل الثاني يؤيد معارضين)، ومن بين العلمانيين الاشكناز من الجيل الثاني يؤيد معارضين).

إذا كانت هناك فجوة بارزة في تأييد أوسلو داخل العلمانيين بين الشرقيين من الجيل الأول وبين اشكناز الجيل الثاني، الذين يعتبرون أكبر مجموعة سكانية إسرائيلية ـ يهودية تأييدا لعملية أوسلو ـ فإن اكبر معارضة ملحوظة لعملية أوسلو نجدها داخل الدينيين الشرقيين من الجيل الثاني. هنا تصل نسبة المؤيدين لأوسلو إلى ١٥٪ فقط مقارنة بـ ٧١٪ يعارضون هذه العملية. مقابل هذا، نجد أن التأييد والمعارضة داخل الدينيين الاشكناز متوازنة للفاية ـ نسبة التأييد لأوسلو تبلغ ٣٩٪ مقارنة بـ ٣٦٪ للمعارضين.

أى إلى جانب تأثير التدين في حد ذاته، والذي يقلل من التأييد للسلام، فإن الجمع بين الشرقيين والتدين يزيد من المعارضة للعملية عن الجمع بين الاشكنازية والتدين. يبدو إذن أنه في الجيل الثاني فإن التأثير المتبادل للأصل الطائفي والتدين اقوى كثيرا عن الجيل

الأول ـ حيث يوجد في احد الاقطاب شرقيون دينيون وفي قطب آخر اشكناز علمانيون.

فى الماضى أظهرت مقاييس السلام المختلفة أنه لا فارق فعلى بين مواقف الرجال والنساء تجاه أغلب جوانب عملية السلام، بما فى ذلك عملية أوسلو. كذلك فى تحليل نتائج المقياس الحالى، عندما وضعنا فى الحسبان الهوية الدينية لمن اجابوا والنوع، لم نجد فروقا فعلية فى اغلب الموضوعات. على هذا الاساس تبرز نتيجة وجود تأثير متبادل بين متغير النوع والتدين من جانب وبين مقدار التأييد لاتفاق أوسلو أو الاعتراض عليه من جانب

وهكذا فإن نسبة الاعتراض على اتفاق أوسلو فى أوساط الرجال الأصوليين والدينيين (٦٣,٦٪) تزيد بقدر ملحوظ عن الاعتماض فى أوساط النساء الاصوليات والدينيات (٤٦,٦٪).

وهناك فجوة في اتجاه مماثل، وإن كان اقل كثيرا، موجودة داخل الجماهير التقليدين بعارضون الجماهير التقليدين بعارضون أوسلو مقارنة بـ ١٧٪ في أوساط النساء. لم نجد داخل الجماهير العلمانية اختلافات بارزة بين الرجال والنساء، وإن كانت نسبة الرجال المؤيدين لاتفاق أوسلو تزيد عن نسبة النساء المؤيدة له قليلا ـ ٢ ، ٥٧ ٪ مقابل ٥ ، ٥٠ ٪

فى أوساط النساد العلمانيات كانت ٢,٢٪ الذين اختاروا اجابة (لا اعلم) مقابل ٣,٢٪ فقط من الرجال. كانت نسبة (لا اعلم) من الاناث فى أوساط المتدينات ٣,٨٪، مقابل ٣,١١٪ فى أوساط الرجال الدينيين، ولدى التقليديات ـ ٩,٥٪ مقابل ٥,٠٪ مقابل ٨,٢٪ لدى الرجال التقليديين.

في ختام هذا الموضوع: تبرز فجوات اكثر في الجماعات الدينية والتقليدية عن تلك التي لدى العلمانية. ولكن، بينما أنه في أوساط الدينيين والتقليديين تلعب الرجولة دورا في زيادة التطرف، وفي أوساط العلمانيين تسهم في زيادة ما في نسبة الاعتدال تشير دراسة العلاقة بين مستوى دخل الفرد وبين المواقف تجاه اتفاق أوسلو إلى اختلاقات ملحوظة بين الجماعات. من بين اصحاب الدخول المنخفضة نجد فقط ٢٨٪ يؤيدون، من بين اصحاب الدخول المنخفضة نجد فقط ٢٨٪ يؤيدون، مقابل ٤ ب٣٠٪ من اصحاب الدخول المتوسطة و٤٤٪ من اصحاب الدخول المرتفعة. إذن من المهم أن ندرس ما إذا كان عنصر الدخل مازال يؤثر على المواقف في موضوع أوسلو عندما نضع في الحسبان عنصر التدين. وقد اشارت تحليلاتنا إلى وجود

تأثير متداخل للدخول والتدين.

على سبيل المثال، فن بين الدينيين اصحاب الدخل المنخفض فإن نسبة المؤيدين لأوسلو تبلغ ٧٪، مسقابل ٦، ٦٢٪ من بين العلمانيين اصحاب الدخل المرتفع المؤيدين للعملية السلمية. من بين العلمانيين اصحاب الدخل المنخفض تبلغ نسبة المؤيدين لاتفاق أوسلو ٦، ٤١٪، مقابل ٩، ٤٤٪ فقط من الدينيين اصحاب الدخل المرتفع. تؤكد هذه النتائج الاهمية المؤكدة لعنصر التدين والعلمانية في بلورة مواقف الفرد فيما يتعلق بعملية السلام، حتى عندما نضع في الحسبان اثناء تحليل عناصر أخرى السلام، حتى عندما نضع في الحسبان اثناء تحليل عناصر أخرى الطائفي والنوع والدخل. الأكثر من هذا، تشير النتائج إلى وجود تأثيرات متبادلة هامة بين متغير التدين وبين المتغيرات الاخرى (الدخل أو النوع).

فى مقاييس السلام الشلاثة تلحظ ظاهرة تصاعد مستمر منذ نقطة الهبوط التي سجلها مقياس يوليو ١٩٩٧، بعد وقوع

الاتفجار في سوق محنية يهودا بالقدس. كان مقياس السلام العام خلال نوفمبر هو ، ، ، ، نقطة مقارنة بـ ، ، ، نقطة في نهاية شهو يوليو، ومقياس أوسلو يبلغ ٤ ، ، ، نقطة مقابل ١ ، ٤٦٪ ومقياس سوريا . ، ٤ نقطة مقارنة بـ ، ، ٣ نقطة ورغم الارتفاع سواء في تأييد السلام وسواء في الايمان بامكانية تحقيقه فمازالت باقية هذا الشهر فجوة كبيرة بين مقدار التأييد وبين الايمان بإمكانية السلام في أن يشمر. هكذا، بينما أن ٧ ، ٨٢٪ يؤيدون عملية السلام بين إسرائيل والعرب، نجد فقط ١ ، ٤٤٪ يؤمنون أنه سيتحقق خلال السنوات القريبة القادمة سلام بين الشعوب.

ملحوظة: يتم اجراء مقياس السلام في مركز تامي شتينمتس لابحاث السلام بجامعة تل أبيب وشارك في استفتاء نوفمبر ٥٠١ شخص عبر التليفون، وهم عينة معقولة تمثل السكان اليهود البالغين في إسرائيل (وبخاصة في الضفة الغربية وغزة والكيبوتسات). تبلغ نسبة الخطأ في هذا المقياس حوالي ٤٪.

هاتسوفیه ۲ / ۱۲ / ۱۹۹۷ شولامیت بلوم

# حوار اليوم مع د. مارك هيلر مركز يافيه/ جامعة تل ابيب الحكومة تحاول كسب الوقت

س. هل الفلسطينيون سيصرون على رفض قرار إسرائيل فورا؟ جـ لا أعتقد. في تقديري انهم سيقولون ما نتوقعه من البداية، إن كل ما تقترحه الحكومة الإسرائيلية أقل مما يجب ومتأخر عن المقرر.

غير انه إذا انتهى الأمر بنقل وتسليم اراض للسلطة الفلسطينية. فانهم لن يرفضوا.

س - هل سيقدم الفلسطينيون على اتخاذ قرار، أم سيكتفون بمتابعة التصارع السياسي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية؟

ج. إن المسيرة الحالية برمتها، يمسك الأمريكيون بدفتها، فعندما نحاول نقل الكرة إلى الجانب الفلسطيني من الملعب. أمام اعين الامريكيين ـ يعيد الفلسطينيون الكرة طوال الوقت من جديد الينا. فأى اقتراح من هذا النوع من شأنه تهدئة التوتر وكسب الوقت. وقد يدعى الفلسطينيون أمام الأمريكان أن إسرائيل التزمت بالامتناع عن أي اجرا المت من جانب واحد، لذلك فإن الانسحاب يجب أن يناقش

بيننا وبينهم، دون أن يشكل اجراءاً منفردا. سـ هل لمثل هذا القرار قوة دفع لمسيرة السلام؟ جـ إن له قوة تؤجل الانفجار. قدم نتنياهو إلى الحكومة قراره بتنفيذ المرحلة الثانية مشروطا بتنفيذ كل الالتزامات الفلسطينية. الفلسطينية الفلسطينيون من جانبهم يعتبرون أن مطالب إسرائيل هي

الفلسطينيون من جانبهم يعتبرون أن مطالب إسرائيل هي مناورات للهروب من الاتفاقات التي وقعت عليها الحكومة الإسرائيلية.

وسألنا د. مارك هيلر، هل هذا القرار يعيدنا من جديد إلى فشل جديد؟

فأجاب، لدينا هنا مشكلة منهجية. فمن المتوقع أن يقوم الجانب الفلسطيني بأمرين:

١ ـ تعديل المبثاق، وهناك جدل حول ما إذا كان هذا التعديل يتماشى مع مطالب إسرائيل.

٢ ـ مكافحة الأرهاب. ولكن ليس بمقدور أحد أن يعرف بالضبط ماهو المعيار الذي يحدد أن السلطة الفلسطينية تكافح الارهاب على المدى المنظور. والنتيجة تتحول دائما إلى مسألة شخصية.

وإذا كأن الهدف من القرار هو كسب الوقت، فسينجع في تحقيق هذا الهدف.



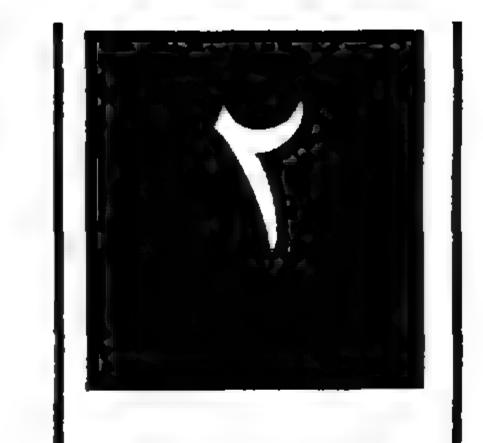

# إسرائيل ٠٠

### حكومة في حالة وفاة إكلينكية

جدعون ساميت

لقد ماتت حكومة نتنياهو موتا إكلينيكيا (طبيا). فكل ما نسمع بداخلها وحولها ماهر إلا دقات لجهود تنفس صناعي. والحقيقة هي، على مايبدو، أن هكذا أيضا يتعامل معها من يقف على رأسها. والخدعة الحالية هي تأكيد الزعم، طالما يستطيع، بأنه ينوي إطالة

فإنه ليس فقط أن المصداقية لا يجب أن تستمر بصورتها المرفوضة والرافضة حاليا، بل أن الاحتمال آخذ في التضاؤل في أنه بعد كل ما

مرت به الحكومة سوف تستطيع بعد ذلك أن تجتاز المخاطر التي تنتظرها في الجولة القادمة. فأمريكا تريد أن تسقط الحكومة وبأقصى أسلوب مهين لزعيمها المطعون. وفي داخل الانتلاف فإن الوضع سيئ للحكومة كلها، حتى لو رغب بيبي، فلن يستطيع الآن أن ينقل الخطوات الصغيرة المتأخرة جدا إلى استمرار التسوية. لم تعد المسألة في إسلوب نتنياهو في ادارة الأمور، ولا في الوحشية الفجة التي تنبعث من دائرته مثل المدفأة المسممة، وبالطبع ليست المسألة في موافقة نتنياهو على إنسحاب لـ ٦ أو ١٠ ٪ من الأراضي. فقد وصلت الحكومة بالفعل إلى نهاية الطريق.

إن استقالة إيفيني ليبرمان فتحت الميكروفون لعدد من الاصوات الرادعة المخدرة بشكل لم يسبق له مشيل والتي دوت في مكتب زعيم الدولة. فما تم الهمس به هناك في اجتماعات، مغلقة خرج للخارج. وكذلك فإن من لا يتوقعون أن رائحة الديودرانت ستنبعث من دهاليز القوة فإن عليهم أن يتمنوا نهاية هذا الفصل المخجل في تاريخ السياسة الإسرائيلية.

إن رئيس الحكومة يستطيع أن يتظاهر بأصوات المفاوضات. ولكن ليس لديه قوة سياسية لعمل ذلك. وفالمغدال، وخصوم التسوية في حزبه يهددون بإسقاطه إذا ذهب نحر الانسحاب الثاني (الدفعة الثانية) وحزب الطريق الثالث يهدد بإسقاطه إذا لم يفعل ذلك. وعرفات يرفض اقتراحه. وأمريكا تفقد الصبر في اللعب مع نتنياهو والذي يهدد مصالحها في المنطقة.

وما قاله الرئيس كلينتون لشيمون بيريز ولليثا رابين، بعد الرفض المتراصل لمقابلة نتنياهو لم يبق أي شك: إن واشنطن أيضا ترغب أن ترى بيبى ذاهبا. سوف يلاحقه البيت الأبيض (سيصعب عليه الأمور) مثلما يعرف هو عمل ذلك.

خلف واشنطن من أجل الحصول على زيارة هناك. وقبل الأزمة الأخيرة كان نتنياهو ـ ونرجو عدم الاستخفاف الآن أيضا بموهبته الأكروباتية الخاصة به ـ يرغب في الانتقال للتسوية الدائمة. إنه مؤثر صوتى مكشوف للكلام عن كل شئ بدون الحديث عن أى شئ. فمن سيجعله ينسحب إنسحابا كبيرا إذا لم

وبأدب مرير. فقد بدأ منفعلا عندما أعلن أمس أنه لن يجرى

هآرتس ۲۹ / ۱۱ / ۱۹۹۷

يكن مؤهلا لتسليم عدة نسب هامشية؟

ولكن الكلام الزائف الاجهوف عن التهسهوية الشهاملة يعطى لنتنياهو الشئ الذي يحتاجه الآن أكثر من أي وقت أخر ـ وهو مهلة وقت أخرى للخروج من البرميل الذي دخل اليه من تحت المياه الهائجة (العاصفة). فمع هذه المهلة سيعطل هجرم المتمردين ويستخدمهم في غزيق مركز الليكود وكذا ليبرمان، وعندئذ ـ ومع مبادرة التسوية الدائمة التي تفتقد لاحتمالات التأييد في الائتلاف الحالى ـ سوف يتقدم على خصومه ويقوم بحل الكنيست ويلقى الدولة إلى الانتخابات.

إن البند رقم ٢٢ من القانون الخاص بالانتخابات . ذلك القانون الكارثة. يتبيع لرئيس الحكومة، عوافقة رئيس الدولة، حل الكنيست إذا كان فيه غالبية معارضة للحكومة وأن يكون عقب ذلك من المستحيل عمل التعديل للحكومة. والانتخابات للكنيست ولرئيس الحكومة تجرى خلال ٦٠ يوما. غالبية ضد دفعة الانسحاب، بضد تسرية دائمة وكما هو مترقع طبعا صعربات خطيرة للتصديق على الميزانية في الشهر المقبل (ديسمبر) وكلها ستمنع نتنياهو السبب والعلة التي يصعب اخفاؤها.

لا يمكن معرفة إذا كان بيبي سيتصرف هكذا لأنقاذ نفسه، ولكن ذلك بالطبع لانقاذ الدولة من حكم مفلس. لم يتطوع حتى الآن ٦١ عضوا للكنيست في الاقتراع لصالح نهاية الحياة السياسية لجزء منهم. وحتى إذا لم يقرر رئيس الحكومة في نهاية الأمر القيام بذلك بدلا منهم، فإن انتخابات جديدة هي الأن الخطوة الوحيدة الضرورية لمحاولة اسقاط - وبأسرع وقت ممكن -أسوأ حكومة عرفناها هنا.

# من ذا الذي إستقال أول أمس؟

معاریف ۲۶/۱۱/۱۹۹۱ إفرهام تیروش

دولة مجنونة. مدير عام مكتب حكومي يستقيل والدولة المتخمة بالعديد من مشكلات صغيرة أخرى، تنشغل ثلاثة أيام بهذا الأمر. لقد حظا بتخصيص أعمدة عنه في كل جريدة وحوالي ساعة من البث المباشر لمؤتمره الصحفي في الاذاعة. فإذا كان رئيس الحكومة هو الذي استقال لكان الأمر مفهوما، ولكن مدير عام؟ وإلا فالدولة ليست مجنونة إلى هذا الحد، ويكون رئيس الحكومة هو الذي استقال بالفعل أول أمس.

### إيفط حر ومطلق السراح:

اننى في حيرة إذا ما كانت هناك صلة مباشرة بين ما أوردته الشرطة في عريضة الاتهام وبين استقالة ليبرمان. انتبهوا لجملة واحدة قالها المدير العام المستقيل في المؤتمر الصحفي: لقد قت استقالته بتنسيق وموافقة من رئيس الحكومة. ولعلني اتقدم خطوة للأمام وأقول: وأيضا نزولا على رغبته. اننى أصدق تتنياهو بأنه لم يعلم بتوصية الشرطة. فلم تكن هى التى جعلت استقالة مديره العام مرغوب فيها. وأيضا لم تكن مجرد رغبته في تخفيف العب، الثقيل، والتضحية بالمدير العام لتهدئة التمرد الليكودي. لكن السبب الرئيسي، أن ايفط سيكون حرا ومطلق السراح بعيدا عن المنصب، ويستطيع أن يفيده الآن، إذا ما رغب في ذلك، اكثر من ليبرمان المقيد بمقتضيات الخدمة المدنية في الداخل. ربما يتصور أحد المناوئين لرئيس الحكومة أنه قد تهبط عليه الانتخابات فجأة، أما نتنياهو فليس هو الشخص غير المستعد، ولكي يصبح على أتم الاستعداد، فيجب ان يضع ايفط في الملعب وليس في المكتب.

انتبهوا أيضا لجملة أخرى قالها ليبرمان: في تنافسات الليكود سيحصل نتنياهو على ٧٠٪ على الأقل من اصوات اعضاء الحزب. فما علاقة ذلك بالاستقالة؟ الا إذا كان هذا بالتحديد ما دفع بالمستقبل إلى العمل باتجاه آخر.

### ما اللي يقوله الولد في السوق:

شيئا فشيئا استطاع بعض كبار الليكود ان يسمعوا مباشرة ما يقوله عنهم رئيس الحكومة. فهو يتهم لفينت بالفشل في

انتخابات ۱۹۹۲ وتتملق وسائل الإعلام. بنى بيجين متكبر ولا يفعل شيئا. مريدور عديم المسئولية، شن هجوما فى قضية مشعل حتى قبل أن تتشكل لجنة التحقيق، وفيدرام يقتات فقط من الافتراء على رئيس الحكومة. ميكى ايتان حشر نفسه بالقوة في لجنة التحقيق. كلهم منافقون وتدهديون.

صحيح أن ليبرمان أعلن أن احدا لم ير ما أعده من كلمات للمؤتمر الصحفى، ولا حتى رئيس الحكومة، لكن حكماؤنا رحمهم الله قالوا ـ وأنا اصدقهم اكثر من ليبرمان ـ إن ما يقوله الولد في السوق هو ما سمعه من ابيه وأمه في البيت.

### رأس الاقعى:

كان على الصحفيين أن يجتهدوا ليستخلصوا من فم ليبرمان كلمات لاذعة عن أولمرت وميلو، وهما على ما يبدو زعيمى التمرد، أما ميلو فهو يكاد يكون خارج الليكود، لكن أولمرت فهو رأس المؤامرة.

العالمون بالأمور يقولون، إن رئيس بلدية القدس كان بالفعل على قائمة التصفية لدى ليبرمان، ولكن بناء على طلب نتنياهو لم يفعل ذلك في المؤتمر الصحفى الأمر الذي يضع علامة استفهام على ما قاله ايفط بأن نتنياهو لم يعرف بالمرة ما الذي سيقول. فلماذا نجا أولمرت؟ ربما حتى لا يضيع أي احتمال للتعاون معه في المستقبل، ربما لانهاء دوره ـ وربما لأن أولمرت يجيد الرد المؤثر على مصدر النيران. أيا كان الأمر، فإنه يحيا ويعيش ويتنفس وكأنه رأس الافعى.

لقد وقع ليبرمان في زلة لسان فرويدية «إنني اغنى ان انجع ايضا في الضرب من الخارج». غير ان هناك من يقولون، لا ضرر في ذلك، فقد خرج بالفعل لينتقم. فلديه قائمة تصفية وفرقة جاهزة للقضاء على المتمردين والتخريبيين واحدا بعد الآخر حسب الدور.

فقط سيكون مجديا لو تذكر ما الذى حدث لفرقة التصفية السابقة التي خرجت من نفس المكتب الذى يغادره هو الآن، وعليه قبل أن يغادر منصبه أن يكون واثقا، من عدم وجود «سائق سيارة» في صورة عريضة اتهام او شئ من ذاك القبيل يطارده ويتعقبه.

44

### تعذیبکم لم ینته بعد

بات الطريق الشالث مخيب الرجاء. يهودا هارئيل يسير بشعور ثقيل، حسب ما تكتبه الصحف. انه يخشى أن يحدث انهيار تحت اقدام الحكومة التي هو شريك فيها، بزعامة رئيس حكومة جلبه الينا هو ورفاقه في حزب القضية الواحدة، لقد قدم يهودا هارئيل منذ وقت ما إلى نتنياهو خطة أو برنامج هيكي لمكافحة الفقر، وشجعه نتنياهو. والفقر كما هو معروف، في طريقه إلى الفناء المبرم، بالضبط كما تم القضاء على الارهاب!

غير ان حقيقة الأمر تؤكد أن الذي تم افناؤه والقضاء عليه هو احتمال تحقيق السلام، والعلاقات مع الولايات المتحدة، والتنمية.

إن رجلا ذا ضمير حى، مثل يهودا هارئيل، قد تصدع من الداخل كما يكتب الصحفيون. إن تعذيبك يا سيد هارئيل لم ينته بعد. إن اختياركم المضى فى ائتلاف عام ٩٦ هو الخطأ، والعقاب هو نتنياهو، وأننى حزين لاحساسك بانهيار وشيك، الأمر الذى يوجب علينا أن نتجرع أكثر مما نحتمل من الصحة والعافية القومية. اننى لا أتهمك بانعدام الضمير طبعا، إننى اتهمك بقصر النظر والرؤية، اتهمك بالبلاهة السياسية، وبالانتهازية التقييمية.

فيما بتعلق بقصر الرؤية والنظر لديك ولدى رفاقك، فقد وضعتم هضبة الجولان في مقدمة ما يبهجنا. كل شيء كان خاضعا لها. بما يساوى تحالفا مع اليمين الأكثر تطرفا. فما كان يجب الاغراق في السذاجة الآثمة والتفكير في امكان امتطاء ظهر هذا النمر وتصور أنه عن طريق ذلك يمكن تحقيق سلام وعلاقات حميمة مع الولايات المتحدة. لقد كان مباحا لكم أن تبتعدوا بشبابكم عن اجراءات رابين الحاسمة للسلام، وأن تبرموا تحالفا مع أولئك الذين اظلموا حياته بمظاهرات تهديد ودعايا مسمومة. ومباحا لكم اليوم أن تراهنوا بمخاطرة الانسحاب من لبنان من جانب واحد، مما يضع مستوطنات الشمال كريات شمونه، ملخيا، ومشجاف يضع مضرورة على خطر ضربات حقيقية، ومن ثم نتخلى عن ضرورة التفاوض على هضبة الجولان فتراهنون على الفتات. في عام النفاوض على هضبة الجولان فتراهنون على الفتات. في عام النفاوض على نتنياهو، الذي بني امام اعينكم إئتلاقا

لمواجهة الداخل، ولمواجهة الخارج، واليوم تقامرون وتراهنون على سلام الجليل.

لكن، هذا ما كان عليه الأمر دائما. لقد عانت كريات شمونه من أزمات أمنية أكثو من مستوطنات الجولان، وهي أيضا لم تتمتع بأعمالكم البطولية التي ساهمتم بها، ولن أتحدث عن أولوبات المخصصات المالية التي انهالت عليكم. هذه الغربة الاجتماعية، التي قمل خط الحدود الحقيقي الذي يشق قلب المجتمع الإسرائيلي، هذه الغربة هي بالتحديد ما حافظت عليه، بل وعمقته، حكومة الشع الاجتماعي التي انتم شركاء فيها، ويتربع على رأسها شخص متزمت والذي وصفته النبويورك تايمز كأول رئيس حكومة رأسمالي في تاريخ دولة اسائيا.

ولكن باعتباركم من ذوى الضمير الحى والمكانة الرفيعة، قلتم انكم مستعدون للبقاء مع هضبة الجولان غير أن ذلك من شأنه أن يضيع الدولة، وانتم بذلك قد غيرتم موقفكم وأعدتم النظر فى افكاركم. إنكم لا تستطيعون أن تتحملوا وحدكم عفن الحكومة المخزية، وتنادون بحكومة وحدة وطنية، طبعا، بزعامة الرجل الذى كان السبب الرئيسى والوحيد فى أرقكم، بنيامين نتنياهو، الرجل الذى لا يضاهى ما يسببه من ازعاج محلى سوى ما يسببه من ازعاج دولى.

إن دان مريدور، بنى بيجين، ليمور لفنات، وابهود أولمرت (هذه هي اصغر قائمة) - جميعهم تجديديون، وهم أقرب لنتنياهو منكم بكثير بسبب سياساته - لا يولونه الثقة، وغير مستعدين للخدمة في حكومته. وانتم، رجال حركة العمل (ما هذا؟) تتعنتون من أجل أن نتصور انتهازية أكثر من ذلك؟

لم يعد سوى طريق واحد مفتوح، وهو طريق الصواب اخلاقها وسياسيا، وعليكم أن تختاروه. عليكم أن تقلعوا عن تأبيد رئيس الحكومة هذا، امتنعوا عن الحديث حول وحدة وطنية برئاسته، وانضموا للدعوة إلى انتخابات جديدة فورا! لقد وصلت الحكومة التي جلبت موها الينا وصلت إلى نهاية الطريق، بما في ذلك القيادة المملة التعسة لرئيسها. واستبداله يستوجب انتخابات الآن.

مختارات إسرائبل

24

### معاریف ۱۹۹۷/۱۱/۱۹۹۸ جیئولا کوهین

## خمس ملاحظات على الليكود

١ - من ضحك اليوم يدفع غدا

لا. أحد يتذكر اليوم ماهى أسباب الخلاف الشديد، فى حينه، بين إسحاق شأمير وديفيد ليفى، من الذى بدأه ومن قال ماذا، ولكن نتائج نفس الخلاف نحن نأكلها اليوم جميعا. وبعد عدة سنوات لن يتذكر احد ايضا ماذا كانت مبررات الخلاف الذى من شأنه أن يؤدى إلى صعود حكومة اليسار، سنبكى عليها وغضغها سويا غدا. حتى اولئك الذين يضحكون فى الليكود ويعملون على شق الصف.

٢ - ١١٤١، مع كل ذلك الليكود؟

صحيح ان اللّيكود اليوم يعانى من أمراض كثيرة تتطلب علاجا جذريا؛ وصحيح انه كذلك على الاقل منذ اتفاقيات كامب ديفيد، هناك حالياً فوضى ايديولوجية بالليكود. وعلى أذنى سمعت بعض اعضاء الليكود في الجلسة الاخيرة، والذين استسلموا للتنازل عن الخليل، سمعتهم يتحدثون بحماس عن حظر التنازل ولو عن شبير واحد من ارض إسرائيل. ومع كل ذلك، ومقارنة بحكومات اليسار، فالليكود كحزب حاكم، مازال لديه استعداد كبير للدفاع عن أرض إسرائيل والنضال من اجلها.

٣ - ١١٤١، مع كل ذلك ، تتنياهر؟

أ - لأن له أيضا أنجازات. وبالرغم من الاخطاء التي تُنسب إلى نتنياهو في طريقة اتخاذ القرارات، فهناك خطأ لايفتفر، بخروج جيش الدفاع من الخليل على خلفية مواصلة مسيرة أوسلو، وهنا نذكر في حقد أنه مع تمسكه بسياسة القرار الخاطئ بالاستمرار في مسيرة أوسلو وذلك القرار الذي شارك فيه جميع وزرائه، ماعدا بني بيجين ينجح في نفس الوقت في إيقاف اوكازيون

اراضى الدولة، وتشجيع تطوير المستوطنات القائمة فى الضفة وغزة، والامتناع عن التفاوض حول جدول زمنى للاستيطان، ثم أمر لا يقل أهمية: تقوية وتنعيم الطابع اليهودي للحكومة، علناً.

ب - ليس هناك منافسون لنتنباهو في الليكود اليوم. حتى ابرز المطالبين بإقالته يعلمون، أن القيام بذلك اليوم معناه أن تجرى الانتخابات ليس هناك الانتخابات ليس هناك منافس لنتنياهو يستطيع أن يهزم أيهود باراك، فحسب، بل سيؤدى الانشقاق في الليكود إلى أنهيار لن يستطيع أن يفيق الليكود منه لسنوات طويلة.

٤ - وهل الليكود علم مجرد وظائف؟ يه إدعاء كاذب!

لقد كنت هناك. رأيت وسمعت. في الوقت الذي ساد بين اعضاء مركز الحزب في مؤتمر الليكود جو غاضب، دون حساب ودون تفكير، ضد كل مايردده عليهم الوزراء الذين يؤيدون انتخابات داخلية ـ كان السؤال الذي طرح عليهم من فوق منصة المؤتمر «وهل الليكود هذا مجرد وظائف؟ » كان السؤال، ولوبدون قصد سابق، محبطاً ومعوقاً ـ بل ويحتمل الكثير من السفسطة. وإذا كان هؤلاء الذين استجدوا اصواتا لانفسهم عن طريق الانتخابات الداخلية، هم الآن رؤساء لجان وأفرع وأعضاء مركز الحزب، فهل عندما يتم انتخابهم يصبحوا موظفين؟ ثم ماهو غير الشرعي في منح وظائف او مهام لاعضاء الحركة، إذا كانوا لاتقين لذلك طبقا للمعايير؟ وماهو الحزب الآخر الذي لم يفعل ذلك؟

الابتهاج قبل الأوان:

الليكود صحيح اصابه الجنون، لكننى لدى اعتقاد راسخ بأنه مازال عاقلاً بمايكفى ليفهم ان مثل هذا الجنون بمثابة ترف أو كماليات لا لزوم لها. وبناء على ذلك، إذا كان السرور الذى عم اليسار سابقا

## الحسم في صناديق الاقتراع

هآرتس ۱۹۹۷/۱۱/۱۹ الخرر

لقد أغلقت الدائرة السياسية على بنيامين نتنياهو. لم يحدث مطلقا أن تولد في قيادة حزب حاكم في إسرائيل ائتلافا واسعا بهذا الشكل من أجل ابعاد وإسقاط رئيس حكومة. إن الخطوات المختلفة التي يأمل معارضوا نتنياهو أن تؤدى لاسقاطه، قد خرجت بالفعل من الغرف الخلفية. إن التعرض للخطر الذي يحمله المشاركون في هذا الصراع العلني حولهم الآن لمن ليس له شيئا ليخسره. إن أي زعيم سياسي سيكون صعبا عليه ايجاد خصوم أكثر خطرا. إلا أن العملية الحسابية لخطوات الابعاد

أكثر تعقيدا من الدوافع التي وراء محاولة اسقاط نتنياهر. ففي الدائرة الضيقة لمن يروا في أنفسهم قائدي المسيرة اندلعت بالفعل الخلاقات في الرأى. فهي تعكس بالطبع الصراع على الميراث حتى قبل أن يتملكوا الأمر. وفي الدوائر الأكثر اتساعا، لم ينضم للآن لهذا الحساب الأعداد المطلوبة لذلك. فلا يوجد في الليكود ١٢ عضو كنيست يستطيعون مع الشقاق حمل إسم وإمكانيات الحزب. لا يوجد حتى الآن ٢١ عضوا يرفعون أيديهم للاعراب عن سحب الثقة في الحكومة، والذين يعربون عن الحذر لن يسارعوا باتخاذ قرار

الحسم، لأنه في اللحظة التي سيتوافر فيها الـ ٦١ صوت سيقصر الطريق نحو الـ ٨٠ صوتا ـ وعدد اعضاء الكنيست الذي يمكنه حسب قانون الانتخاب المباشر، أن يزيح رئيس حكومة بدون فض

إن ذلك القانون، والذي استخدم حتى الآن فقط لاظهار التنبؤات المتشائمة عن التغييرات التي سيحدثها في النظام السياسي، هو أحد جنور الأزمة السياسية الحالية. إن هذه الأزمة لا تدور فقط بين جدران الليكود. فهناك زعزعة في الثقة بعيدة المدى تظهر بالطبع عن كيفية أداء الحكومة لمهام منصبها. ففي هذا الأداء الكثير من الغموض والتشويه في مجالات مختلفة وبالذات سياسية والتي تنقص وتعيق اعتبارات الحكم المنطقية.

إن وقت الغاء القانون المعيب. يتم المبادرة لذلك بقيادة مجموعة من أعضاء الكنيست . يجب أن يأتي في أقرب وقت ممكن. أما حاليا وبخلاف الاعتبارات الداخلية في الليكود، يجب اختيار الطريق السليم لحل الأزمة السياسية. إن المصلحة لدى معظم أعضاء الليكود هي في الامتناع عن اجراء انتخابات جديدة. ومنظمي محاولة الانقلاب الفاشلة كانوا يرغبون في ابعاد رئيس الحكومة من منصبه بدون اجبار الحزب على التعامل مع صناديق الانتخاب والذي سيعرض للخطر المستقبل السياسي لمعظمهم. وكذلك فقائدي تلك الخطوة مرتبطون بتآييد ودعم أصدقائهم في التكتل والممثلين عن المؤسسات بالحزب.

إن تلك إعتبارات لا تهم الشعب. فإن نتنباهو وفر الأسباب الكافية حتى يرغب الشعب في تغييره. ففي المأضي، وقبل تشريع القانون المباشر للانتخاب، كان يكفى غالبية نسبية من اجل إسقاط الحكومة والتسبب في انتخابات مبكرة. أما الآن فإن ذلك يتطلب غالبية مطلقة. إن كل من يعتقد أن مصلحة الدولة تتطلب إبعاد نتنياهو لا يجب عليه البحث والنبش في الحسابات الداخلية لحزب الليكود. إن الطريق الأمثل لتغيير السلطة يكون بواسطة صناديق الاقتراع. أما الليكود الذي صعد من داخله نتنياهو والآن يندم، يجب عليمه أيضا أن يقف في اختبار الانتخابات.

طالمًا لم يتغير القانون، فإن من حق ٨٠ عنصوا من أعضاء الكنيست أن ينقلوا رئيس الحكومة من منصبه. وإذا ما وجدوا في ذلك العمل الطريق السليم فلا مجال للتنديد بهم.

ولكن بالاضافة للشك في امكانية تعبئة الغالبية المطلوبة يبدو أن الاحصاء السياسي - أو ما تبقى منه - يلزم وجود استنتاج أكثر وضوحا من الأزمة التي تسبب فيها الليكود وأدت لانتخابه لرئاسة الحكومة.

إن هذه الازمة جاءت في اعقاب عيوب قاسية وبارزة ظهرت في إدارة شئون الدولة على مدى الـ ١٨ شهرا الآخيرة. إن أحزاب الائتلاف ورئيس الحكومة يجب عليهم أن يمثلوا معا لمحاكمة

هآرتس ۱۹۹۷/۱۱/۱۹

جدعون ساميت

### يسقط الدولة للهاوية

ولكن لم يكن لِهم ابدا ما يقولونه عن ماذا يجب أو ما لا يجب ان يحدث في اي موضوع يرتفع على مصلحتهم السياسية. إن نتنياهو في مشكلة كبرى. ولو كان الأمر يستدعى لقامرت على بقائه. فمن المواجهة سوف تخرج جريحا - ولكن لا يجب الدهشة إذا خرج. فالرباعي الذي افتتح المسيرة قد بدأ في الذوبان. ايهود اولمرت لا يحب الافكار القوية عن اللازم لروني ميلو. ودان مريدور سيسافر في الاسبوع القادم لأستراليا ومازال مترددا متخبطا كعادته بأي وسيلة يفضل أن يقاد نتنياهو إلى

ومن يعطيه حتى الآن رصيدا، مثل ميخائيل ايتان، من المكن إسكاته بعدد من الوعود بالتصرفات الحسنة، وبطرد أيفيت ليبرمان. كما ان نتنياهو لم يستخدم حتى الآن السلاح غير السرى للدعوة لحكومة وحدة وطنية. فالا يوجد حاليا تشكيل منتصر ضده في الليكود والذي يخشى من الانتخابات. حتى الهيئة التي خرجت عن السيطرة . ذلك المؤتمر القبيح والمترنع . والتي طرح فيها نتنياهو قربان الدم وهو الانتخابات للحزب (البرايميريذ) فإنها تقبع في الخلفية ومن المفترض أن تؤيده من على الرؤوس الهائجة للقيادة.

ولكن بداخل كل ذلك فإن شيئا ما أساسى للغاية آخذا في الانهيار والتدمير في عالم المفاهيم لحزب اللبكود. كما هو الحال

إن محاولة قيادة الليكود السقاط رئيس الحكومة بسبب أنه أصبح مصدرا للخطر بشكل أكثر من اللازم بالنسبة للحزب، إن هذه المحاولة تجعل رئيس الحكومة اكثر خطرا بالنسبة للدولة. وقد حدثت في الماضي بالفعل محاولات من هذا القبيل، وقد نجحت ذات مرة محاولة كهذه، ولكن لم تحدث في اي واحدة منهم ان كانت خالية لهذا الحد من أي فكر ايديولوجي سياسي.

وفي القضية الصعبة لبنيامين نتنياهو مع عودته اليوم لإسرائيل فإن كل الوسائل، كل السكاكين ستكون حلال. وغير واضح حتى الآن باي شكل إذا كان نتنياهو سيصبح هو المهزوم النهائي للمسيرة ولكن الامر الأكثر تأكيدا هو أن شيئا ما لن يعتبر بأي حال غالبا لدى رئيس الوزراء من اجل بقائد.

لقد نجع حزب «مابای» (حزب عمال إسرائيل) في إسقاط بن جوريون، وفي تسلسل طويل ومعقد سمع مركز الحرب موشيه شاريت وهو يحتضر يتحدث عن الخوف والحساب وهو على كرسي يسير بالعجل، في النهابة قبل ٣٢ عاما تم الإطاحة ببن جوريون بقوة غاشمة وحشية. ولكن المعاملة المشهورة والتي أخضعت الزعيم في مركز حزيه عكست أيضا فروقا سياسية اساسية للغاية.

إن الخطر الحقيقي للأمر المقزز في اللبكود هو أنه لا يوجد من ذلك الآن اى شئ، فإن لجنة الحزب لم تضع ولو دقيقة واحدة لكى تروى أو تقول شيئا ما عن مسيرة السلام، إن منافسي نتنياهو خرجوا لمعركة سليمة

ايضا لدى القائم على رأسه والذى يصبغه بألوان إسلوبه الشخصى الذى يفتقد السيطرة، فكل شيئ عنده حلال. ولأن ذلك هو الحزب الحاكم فإن حرب المخلوقات التى تدور هناك هي أيضا عثابة تهديد خطير على سمات السلطة في البلاد وعلى قيمها. وفي صراع البقاء لنتنياهو يحدث أكثر مما نتخيل فشبكة الأمن والثقة للديمقراطية الإسرائيلية يتم فرمها. إنه موقف جديد تحدلت فيه المصالح الأكث حدية للده لة المالحاد، ق والاستباحة.

والثقة للديمقراطية الإسرائيلية يتم فرمها. إنه موقف جديد تحولت فيه المصالح الأكثر حيوية للدولة إلى المصادرة والاستباحة. فرئيس الحكومة لن يفكر الآن للحظة واحدة في التقدم في مباحثات التسوية على سببل المثال. إنها تجارة ليست شعبية في الليكود. فنتنباهو مصاب بشلل رعاش سياسي وفرائصه ترتعد من التفاوض حول التسوية من منطلق أنها ترتجف خوفا من فقدان

إن تلك هي رؤية مخيفة في دولة يفترض أن معنى ترك خطوات

التسوية فيها من المكن أن تؤدى وتجلب عليها حربا. وفي صراع بين الحياة والموت السياسي بوجد لدينا الآن مستقبل بيبي نتنياهو مقابل مستقبل الدولة. وبسبب ذلك فقط إن لم يكن بسبب آخر، فإن نتنياهو غير جدير حتى الآن بالحكم. ولم يعد الليكود فقط ما يقوم (بيبي) بإسقاطه للهاوية، حسب قول بني بيجين أول أمس، فإنه سيفعل ذلك الآن بشكل أكبر للدولة كلها.

إن الحل المفضل هو بالطبع الانتخابات . إختبار متجدد لزعيم آخر فى الليكود وللحزب نفسه. ولكن ذلك مازال بعيدا وليس فى صناديق الاقتراع. فأصحاب محاولة الانقلاب فى الليكود ليس لديهم حاليا التشكيل المطلوب. وهناك شك فى أن يكون لديهم. فأيضا فى الليكود هناك خوف ليس فقط حساب. فنتنياهو لم يستل بعد كل سهامه فسوف تنتصر هناك القوة ، القوة فى التدمير. فعلى الرغم من كل شئ فإن رئيس الحكومة المضروب بقيت منه مصادر طاقة لا يستهان بها.

هآرتس ۱۹۹۷/۱۱/۱۸ ران کسلو

### البقاء تحت وابل من النيران

طبقاً لجميع الدلائل، فإن وضع بنيامين نتنياهو تدهور إلى الحد الأدنى الذى يهدد بإبعاده عن الحقل السياسى. فقد مرت رحلته إلى لندن والولايات المتحدة ببادرة أزمة خطيرة، سيكون من الصعب على ساحر اعلامى مثله ان يمحو آثارها: فمادلين أولبرابت لم تخف انتسقادها له، ولو من وراء غطاء من اصطلاحات دبلوماسية مقبولة، وتبدد الأمل في مقابلة مع كلينتون، كما حظى ظهوره في مؤتمرات يهودية بالولايات المتحدة برد فعل بارد. من جانب آخر، وعلى الساحة الداخلية فالارض تهتز تحت قدميه، لدرجة ان كتلة الليكود تستعد لابعاده قريباً، «خلال اسبوعين أو ثلاثة»، حسب تقديرات بعض شركاء المعارضة التي يواجهها.

ععنى آخر، فإن رئيس الحكومة يناور مابين المطرقة والسندان للأزمتين: الأزمة السياسية التى أدى اليها بالضرورة جمود العملية السلمية. والازمة الداخلية داخل الليكود، كنتيجة للمؤتمر الاخير وإلغاء الانتخابات الداخلية للحزب. وبوصف آخر، فنتبجة الفشل المزدوج، فأن نتنياهو وجد نفسه تحت وابل من النيران من كلا الاتجاهين.

لكن، وفي مثل هذا الوضع بالذات بمكن احتمال بقاء نتنياهو فاذا مااستمرت هذه الصورة، فقد يحدث نوع من التوازن من جراء توالى الهجمات من الاتجاهين، فتمر النيران من فوق الهدف وتصيب القوات المقابلة.

وقد ترددت اثناء انعقاد المؤتمر بعض الدعاوى من قبل وزراء وأعضاء الكنيست من الليكود، مفادها أنهم مستعدون للدخول في حرب ابادة إذا ماتعلق الأمر بإلحاق الضرر بوضعهم، ولكن بسهولة يلفهم الانطواء عندما يتعلق الامر بالضرر بمصالع حيوية للدولة، مثل الاضرار بنسيج العلاقات مع الولايات المتحدة، والعزلة الدولية، والقضاء على العلاقات مع دول المنطقة.

ويبدو أن هذه الدعوى أو الادعاء يقوم على خطأ أساسى.

فسياسة نتنياهو التى أدت إلى نتائج خطيرة، تتناسب بالتحديد مع معظم توجهات معارضيه فى الداخل، تلك هى سياسة الليكود، وإذا كان هناك منتقدون داخله، فقد يكون ذلك بسبب تأويلها وليس لتغييرها. فالمناورات والمماطلات لوقف مسيرة أوسلو، والتى تثير غضب أولبرايت وكليئتون والتى تعزل إسرائيل فى المنطقة وبين دول أوروبا، تقوى نتنياهو فى الليكود ولا تضعفه.

وهنا يكمن الاحتمال الكبير لنجاة نتنياهو هذه المرة أيضا. لقد فقد بالفعل البقية الباقية من ثقة وزراء اللبكود، وثار ضده اعضاء الكنيست وتحولوا في مؤتمر الحزب إلى اعداء «الميزان»، غير أن نظرتهم إلى كل مايتعلق بالمسيرة السلمية تبقى في الاساس تنازلا عن جزء كبير من الاراضى. فالازمة الخارجية اذن تقوى وضع نتنياهو في الليكود.

ويمكن افتراض ان نتنياهو ايضاً يفهم جيدا اين تكمن فرصة نجاته وليس مستحيل ان يخرج بعد عودته للهجوم المباشر ضد المتمردين في الليكود، بالضبط على نفس الخط وبذات الاسلوب الذي هاجم به في الماضي المعارضة والدعاية المعادية له: أي بشعارات قومية، وتفنيد التهم وإبعادها، لأن الاضرار به سيصبح اثناء نضاله من اجل المصالح الحيوية لإسرائيل. ومن غير المستبعد ان يحظى هذا الهجوم بتأييد صاخب سبق ومنحه إياه مؤيدوه بالليكود في هجومه السابق على المعسكر المقابل. ويمكن ايضا افتراض ان معظم مهاجميه في الداخل يتواروا مؤقتا على الاقل، حتى موعد الازمة الداخلية القادمة.

وإنه لمن الصعب اقتراض أن نتنياهو سيخرج من ازمته المزدوجة قويا، لكن لديه فرص واحتمالات طيبة للبقاء من بعدها أيضا، الاكثر من ذلك: أن نتنياهو الذي سيبقى سيكون أسوأ من ذاك الذي تورط في ازماته. سيظهر أمام جمهوره كرجل يقف قويا أمام الضغوط الدولية تحت شعار «كل العالم ضدنا». لقد أثبت نفسه بالفعل كلاعب بمقدوره أن يغير سير اللعب حسب رغبته وإرادته، ولكن من السهل أن نخمن، الذي سيختاره إذا ماواجه مفاضلة بين الفرار بجلده وبين انقاذ موقف ووضع إسرائيل.

يعكون عن موسى سنبه الذى ضبط ذات مرة وهو يسجل ملاحظة على هامش مسودة خطبة أعدها لالقائها فى الكنيست: «الحجة ضعيفة ـ لرفع الصوت». لقد عمل بيبى هذا الاسبوع وفقا لنظرية فنكلشتاين صاحب النصيحة ـ عندما تكون فى أزمة حزبية أنتقل فورا إلى الساحة السياسية. وبالفعل لم تنقض ساعة على استقالة ليبرمان وسلوكه العدوائى الذى برهن فيما بعد على صدق كل ما قيل ضده، وقد تسربت بعض الانباء عن أن بيبى يعمل الآن من أجل القيام بتنفيذ الانسحاب الثانى. خلال أسبوع سوف يتبخر ليبرمان قاما من على رقعة الانباء الساخنة ويستطيع عراف العجائب أن يربت على كتفه ويقول فى نفسه: «لقد افلت مرة آخرى).

إن كفاءة المناورة لدى نتنياهو حقيقة لا يمكن الاستهانة بها. المشكلة هى أن هذه المقدرة قد تحولت من تكتيك إلى حيل، ومن وسيلة إلى هدف ـ حتى انه ناور نفسه. ولا توجد هنا مشكلة عدم تعقل، وإغا مشكلة طبيعة. منذ يوم انتخابه وهو يشن حربا غامضة مع طواحين الهواء وضد اعداء وهميين. لقد حاول بيبى أن يخرق القول بأن من المستحيل خداع كل الناس كل الوقت، وهو فالح فى أن يجعل كل أذن تسمع ما تحب. فهو يبعشر الوعود التي يعلم مسبقا فى داخله أنه أن يفى بها. فهو يكذب على الجميع ووائق من انهم يكذبون عليه أيضا. وهو يدير الدولة بدون هدف استراتيجي محسوب، باسلوب المؤثرات، حديث يعتمد فى عمله على كنبب الوقت، ليمر يوم آخر فى مقعد الحكم مع وجود دافع يطارده وغير مفسر بأن العالم كله يتآمر

إن الأزمات والمناخ العكر الذي صنعه هو نفسه ساهموا آكثر من خصومه الوهميين و الحقيقيين في إضعاف وضعه. المعتدلون في إسرائيل، الذين ربا قد سقطوا في اعتقاد ان بيبي الطموح بالذات، الذي يرغب في أن يعاد انتخابه، سوف يقدم على خطوات سلام لم يكن في مقدور بيريز القيام بها ـ قد شعروا باليأس منه. كذلك معسكر اليمين الذي سمع كلماته عن المحافظة على تراث اجداده فقد

ثقته عندما رأى عدم الاستقرار وخيانته. وقد نجح فى تحقيق تناغم قومى نادر حيث اصبح الجميع يشكون فيه. لم يحدث أن وصل رئيس وزراء فى إسرائيل إلى مثل هذا الدنو العميق. وبالطبع لم يكن هناك رئيس وزراء الذى جعل باسلوب التشكك والغرور الاصدقاء اعداء وصنع بنفسه تحالفا ضد بيبى والعالم كله بدءا من عضو الكنيست دافيد رام وانتهاء بالرئيس كلينتون.

مع هذه الخلفية الصعبة دخل موضوع الانسحاب الشأني ومفاوضات التسوية النهائية، سواء تحت ظروف الضغط وسواء في اسوا توقيت يمكن اختياره - في الوقت الذي فقد النظام السياسي كله في إسرائيل - من اليمين واليسار - الثقة فيه وصلت القطيعة مع الادارة إلى شرخ واضح. من كشرة الدهاء والغرور، وصل بيبى إلى نقطة الانسحاب الشاني وامامه إدارة ذات اهتمامات مختلفة ومتغيرة ـ فاحتمال أن تضطر الولايات المتحدة لمواجهة العراق التي جمعت سلاحاً بيولوجيا يهدد العالم كله، يجعلنا نقف أمام إمريكا أكثر مساندة للعرب عما كانت منذ سنة، وأكثر استعدادا لآن تفرض علينا مشروعا في غير صالحنا. وبدلا من محاور فلسطيني، على استعداد للتصالح وكان يمكن الاستحواذ على رضائه، يقف امامه شريك مثل البركان قبيل انفجاره، الذي يشك في أن كل عملية بيبي ليست الا مناورة لاضباعة الوقت وخلق طريق مسسدود تقع مسشوليت على الفلسطينيين. رغم ان كثيرين يشاركون في التقدير بأن قدرته على التوصل إلى تسوية سلام تساوى صفرا وسقوط حكمه بات محكنا، إلا أن الوقت لم يفت بالنسبة له للخروج من هذا الهذيان الذي يعيش فيه منذ سبعة عشر شهرا. يجب دراسة اخطائه، وإدراك أن الناخب قد صدق وعده بجلب السلام ومنحه القوة الكافية ليضع عملية السلام على رأس اهتماماته.

لقد وصل بيبى إلى محطة الفرصة الأخيرة له. الفرصة الأخيرة ليبدأ في أن يكون رئيسياً للوزراء.

هآرتس ۱۹۹۷/۱۲/۱۷ شحر إيلان

### ماذا يريد الحاخام في قصر الرئيس؟

يسود الهدوء والسكينة بين كبار الحاخامات طالما اعترف الحاخام الاكبر السفاردي، الياهو بقشى دورون، أن موقعه خارج اضواء الإعلام من لحظة أن تسلطت عليه الاضواء بفضل الحوار الذي سنه مع رجال دين مسلمين، دارت بين الحاخامات وبخاصة بين المقربين اليهم، حرب على كل شيخ أو إمام، وهو الصراع الذي لن يسهم في الحوار مع الاسلام وأشك في أن يرفع من وضعية الحاخاميين العليا. في بداية الأسبوع كان يبدو، أن الحاخام يسرائيل لاو قد فاز في معركة مهمة للاستحواذ على قلب الإسلام. فقد حدث ذلك عندما

دعاه الرئيس المصرى حسنى مبارك وليس الحاخام السفاردى، لزيارة مصر. وقد حظى لاو فى مصر بترحاب ملكى، بل وحظى بلقاء تاريخى مع رئيس جامعة الأزهر الإسلامية، الشيخ محمد طنطاوى ولكن منذ بضعة شهور كان الحاخام السفاردى قد فتح حوارا مع طنطاوى، ولذلك غضب المحيطون به بسبب زيارة لاو. يقولون هناك أنه كانت هناك ترتيبات خلال عدة اسابيع للقاءات مع مبارك وطنطاوى و (الآن ليس واضحا ماذا سيكون سبب الزيارة. ما الذي جعلهم يقفزون فجأة؟). يقول أحد المقربين له

مختارات إسرائيلية

27

(من الذي بدأ التفاوض مع طنطاوي؟ نحن. من الذي التقي مع بسيوني؟ نحن). في اعتقاده أن (الأدب الزمهم بعدم التدخل في ذلك). قال احد المقربين من الحاخام لاو انه لا يعتقد أنه كان مخططا لزيارة الحاخام بقشى. لمصر. وقال انه على كل حال (لم يقم الحاخام لاو بدعوة نفسه، بل جاءته الدعوة من هناك).

إن الاتجاه الاساسى الذي يعمل فيه الآن الحاخام بقشى هو محاولة الالتقاء مع مفتى سرريا، من إجل اذابة جليد المفاوضات بين الدولتين. الميزة الوحيدة لديه هو انه من مواليد الدولة نفسها، في لقاء مبارك ولاو تم ايضا طرح الموضوع السوري. فقد طلب مبارك من إسرائيل العودة إلى المفاوضات على اساس الاتفاق على اعادة هضبة الجولان. واقترح لاو أن يلتقى هو بنفسه مع الرئيس السورى حافظ الاسد. ووعد مبارك بأن يقوم بعرض الاقتراح. بينما يحتفل لاو بما حققه من انجازات كبيرة في مصر، تسربت إلى الإعلام الإسرائيلي انباء عن الرسالة التي بعث بها الحاخام بقشى دورون في الأسبوع الماضي. رسالة مصالحة لزعماء ايران. فقد قام حاخام - تكوع - الربى مناحم فرومان - بنقل الرسالة إلى ياسر عرفات قبل سفره إلى طهران للمشاركة في المؤتمر الإسلامي. يكثر الحاخام بقشى من ارسال رسائل إلى إيران ولكن هذه المرة . حسبما ذكرت القناة الثانية . وصل من ايران رد يقول انه خلال بضعة اسابيع ـ سيعقد في دولة بشمال افريقيا اول لقاء بين حاخامات إسرائيليين وبين رجال دين مسلمين. ويقول بقشى دورون وفرومان انهما لا يعلمان شيشا عن أمر هذا الرد. هل يحتمل أن يكون احد المقربين قد فعل ذلك دفاعا عن هيبة الحاخام الأكبر، ربما أكثر مما اراد الحاخام نفسه؟ لقد نفي مكتب الحاخام بقشى أي صلة له بالخبر.

تقف وراء الحوار بين كبار الحاخامات وبين كبار رجال الدين الإسلامي كل من حكومة أوسلو ووزارة الخارجية الإسرائيلية. فقد توصلا إلى نتيجة في اعقاب سلسلة العمليات الانتحارية، تقول انه لا يمكن التوصل إلى حل في الشرق الأوسط بدون الحوار بين رجال الدين، وقد عبر الحاخام لاو عن ذلك عندما قال لمبارك (يمكن أن يصبح الدين إخطر سلاح في العالم أو أفسضل أداة لتحقيق السلام). إنه رأى مازال بحاجة إلى اثبات، ومازالت الحاخامية العليا تدرسه كانت ذروة الحوار في لقاء سرى بين رجال دين ويهسود وفلسطينيسين في احد فنادق القدس الشرقيسة منذ حوالى شهرين تجت رعاية نرويجية. في الأصل كان مخططا لعقد هذا اللقاء في اوسلو، باسلوب يذكرنا بالاتصالات التي سبقت اتفاق أوسلو الأول.

كانت الرسالة الدائمة للحاخامين الكبيرين في لقاءاتهما هي أنه بجب على جميع الاديان ان تعارض وتكافع الارهاب والاعتداء على الابرياء. بل وبدأ الحاخام بقشى دورون في الحصول على توقيعات زعماء الدين من جميع انحاء العالم على ميثاق يحمل هذا المعنى. في لقاء تم بين الحاخام لاو مع رئيس جامعة الازهر ادان طنطاوي أيضا وبشدة الارهاب وأعلن: (تعارض الشريعة الإسلامية أي اعتداء على الابرياء. اننا ضد الارهاب في الشرق والغرب والشمال والجنوب). ورغم الضغوط الشديدة التي مارسها

الحاخام لاو، رفض طنطاوي التوقيع على ميشاق ضد الارهاب، وقال أنه يجب عقد مؤتمر لرجال الدين من اجل ذلك الغرض، مثل كامب ديفيد، ربما تحت رعاية الرئيس كلينتون. وطلب طنطاوي ان يكون من بين المشاركين في المؤتمر ليس فقط البطريرك القبطي (زعيم المسيحيين في مصر) وأسقف كانتربري (زعيم الكنيسة الانجليزية)، بل وأيضا كبار رجال الدين في ايران. ومن الصعوبة ان يتحقق هذا الأمر في ظلِ الواقع الحالي.

تعتير جامعة الازهر من أهم المؤسسات الدينية الإسلامية في العالم. ورئيس هذه الجامعة يعتبر زعيم المسلمين السنة. منذ عدة شهور استقبل طنطاوى سفير إسرائيل بالقاهرة، تشقى مزئيل، حيث هاجم الارهاب بشدة. ولكنه دفع ايضا ثمن هذا اللقاء. في احاديث للصحافة المصرية سئل كيف سمح بدخول سفير العدو إلى هذا المكان المقدس. وقد شبهت بعض المقالات في الصحافة المصرية هذا الحدث بدخول جيش نابليون إلى الأزهر. رد طنطاوي، أنه مثلما فعل النبي محمد، فإنه ينوى الحوار مع الجميع. وقد افترضوا في إسرائيل بالفعل أنه في اعقاب الهجمات اصبحت الفرص ضعيفة لمواصلة الحوار. ولكن الشيخ تمسك بالحوار. جدول الاعمال في الحوار بين الاديان يختلف عن جدول الأعمال السياسي. ذهب لاو للقاء مبارك وطنطاوي مزودا بمقال يحمل عنوان (اليهودية هي عدو الانسانية) ـ وهو مقال نشر بصحيفة عقيدتي الدينية بقلم الدكتور محمد البرعى، من جامعة الأزهر. قال لاو لمبارك (لقد سبق ان نشرت مثل هذه المقالات في عهد المأساة النازية في البلد التي كان فيها ابي حاخاما اكبر، فهل يعقل أن اقرأ مثل هذا الكلام بعد ٥٥ عاما في صحيفة بدولة صديقة؟). حاول مبارك أن يتفادى الموقف وعلق بوجود متطرفين في الجانبين. فأكد لاو انه لا يمكن لأي حاخام ان يكتب كلاما كهذا عن الإسلام. ويقول لاو أن مبارك اصدر تعليمات لمساعده بأن يهتم بألا تنشر مستقبلا مقالات أو رسوم كاريكاتير ضد اليهودية.

وأوضع مبارك، انه في مقدورهم توجيب النقد لإسرائيل، ولكن لا يكتبوا ضد الديانة اليهودية. ويود لاو أن يصدق أن الأمر سيكون

وقد كان انفعال طنطاوى من المقال اقل درجة. وأوضع ان الرجل كاتب المقال لا يمثل الأزهر.

قام لاو بدعوة الشيخ الإسلامي لزيارة إسرائيل. رفض طنطاوي الدعوة وأوضح انه يمكن السفر إلى القدس الشرقية من خلال الحصول على تأشيرة فلسطينية فقط، وإلا سيكون خائنا. وقد استغل لاو الفرصة ليخوض حوارا دينيا عن وضع القدس في الديانتين - فقال أن القدس مذكورة في كتاب العهد القديم ٥٨٧ مرة وسأل: كم مرة ذكرت في القرآن. اعترف طنطاوي بأنها غير مذكورة عامة، ولكن المسجد الاقصى مذكور.

قال لاو أن الاقصى مذكور في الموقع الذي اقيم فيه الهيكلان الأول والثاني. اجاب طنطاوي (كل ما نعلمه هو ان حائط المبكي يخص اليهود فقط). وربما يكون لهذا التصريح أهمية معينة بعد فترة غير طويلة من إعلان عرفات أن حائط المبكّى هو الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

44

حوار اليوم مع بروفيسور اليعازر دون يحيئ ـ جامعة بر ـ إيلان

### هاتسوفیه ۲۵/۱۱/۲۵ شولامیت بلوم إستقالة ليبرمان ستزيد من إحساس نتنياهو بالعزلة

«إننى سأواصل مساعدة بيبي بكل قوة»، هذا ما وعد به افيجدور ليبرمان بعدما قدم خطاب استقالته من منصب مدير عام مكتب رئيس الحكومة. صحيح ان ليبرمان ترك المكتب، لكنه لم يتخل عن مبادئه.

وسألنا البروفيسور اليعازر دون يحيا من جامعة بر ـ

س ـ هل هذه مناورة سياسية أخرى من نتنياهو؟ ج. بالتأكيد نحن أمام فعل سياسي هنا، لو اردنا تعريفه بالنسبة لنتنياهو. أما لو قبلنا الافتراض بأن الاستقالة لم تكن بواعز من نتنياهو وإنما هي برغبة ليبرمان، فالحقيقة أنه لم يبذل جهدا لمنعه من الاستقالة ولم يُبد شديد الاسف. رعا لا يكون سعيدا، ولكن من الواضح انه مهتم بالاستقالة دون شك.

ج. أعتقد، أولا لانه يشعر بأن ليبرمان قدم له خدمة كبيرة. ربما من خلال حرصه على تقوية مركزه، ولكن يبدو أن الكيل قد فاض وتولد عن ذلك رد فعل عكسى. ايضا ربما تكون محاولة لتهدئة النفوس عن طريق الاستقالة، كما لو كان احد المطالب الصريحة من جانب المتمردين في الليكود هو استقالة ليبرمان.

س. هل هذا سيؤثر على الصورة الإعلامية لنتنياهو؟ جـ ـ بالعكس، إذا كان هناك ما يضعف الصورة الإعلامية لنتنياهم، فهو الاعتقاد بأنه لا يؤمن على المقربين منه أو انصاره. فهذا الاعتقاد سيؤدى إلى غربة بين نتنياهو ومقربين آخرين منه. ويمكن أن يضاعف ذلك من احساس نتنياهو بالعزلة.

س ـ وكيف سيؤثر ذلك على المستقبل السياسي لرئيس الحكومة؟

جـ على الأقل على المدى القريب، فإن ذلك سيسهل مهمة نتنياهو في تهدئة المتمردين في حزبه الذين طالبوا بإبعاد ليبرمان. وإذا ما تعرض لخطر فورى من جانبهم الآن داخل الليكود، فسيؤدى ذلك بالطبع إلى تقوية موقفه وزيادة احتمالات بقائه بصورة أفضل. أما في اللجنة المركزية، وبالمقابل، فإن الاطاحة بليبرمان على يد نشطائها، ستكون لها ثمن من جانب نتنياهو.

س ـ ما الذي سيحدث بشأن مسألة المطالبين بإعادة الانتخابات الداخلية وفكرة الاستفتاء عليها؟

جـ ـ في تقديري، إن ذلك يتبعلق بمدى الحسم عند نتنياهو. ومن الصعب التنبؤ بطريقة ادارته للأمور. إذا استطاع أن يصمد أمام أي هجوم على اقتراحه باجراء استفتاء بين أعضاء الليكود ـ فإنه يستطيع أن يمرر الاقتراح، رغم المعارضة المتوقعة.لكنه لو ابدى تراجعا وترددا من جديد فسيفشل.

س ـ هناك عناصر داخل الليكود تقول، انها خطوة هامة وحيوية في عملية تنقية الليكود. و يعتقد اخرون، انها خسارة فادحة لليكود . ما رأيك؟

جـ الليكود في أزمة. وأنا لا أعتقد أن ما يحدث باستقالة ليبرمان يغير شيئا. جزء كبير من المشكلة ينبع من الانخفاض الحاد الذي لحق بقوة الليكود في الانتخابات الاخيرة و ذلك هو ما تسبب أيضا في القلاقل وعدم الرضا في صفوف الليكود.

س ـ في تقديرك، ماذا سيكون عليه النشاط السياسي لليبرمان بالنسبة لرئيس الحكومة.

جـ لدى انطباع أن هناك شئ ما قد تغير لدى ليبرمان في علاقت برئيس الحكومة. هل سيتعامل بنفس الاخلاص والثقة مع رئيس الحكومة . هنا يكمن السؤال

٣.



## المازق اللبناني

### قضية عسكرية

هآرتس ۱۹۹۷/۱۱/۲۸ مقال افتتاحی

كشف قائد المنطقة الشمالية عن الخلاف العسكرى حول الحل المطلوب للمشكلة اللبنانية. فهو لم يبدأ بمناقشة عامة، وإنما أعطاه النظرة الحيوية التي كانت تنقصه حتى الآن اى الجانب العسكرى. على مر السنين، تحاول اسرائيل ان تعثر على حل سياسى لتورطها في لينان.

لقد طرح اسحاق رابين مشروعا تفصيليا يقضى بأن ينسحب جيش الدفاع على مراحل لمدة تسعة شهور ويحل محله الجيش اللبنانى. وقد تطور هذا المشروع بعد ذلك الى جدول زمنى اقصر. كذلك تناول بنيامين نتنياهو عدة مرات استعداد اسرائيل للاتسحاب من لبنان فى اطار تسبوية مع السبوريين أو مع اللبنانيين، بتعاون ومشاركة من قوى دولية او تحت رعاية دولة اجنبية. لم تنضج كل هذه المقترحات حتى الآن لتصل الى درجة الحل الفعلى.

لقد فرضت سوريا حق الفيتو على اى محاولة اسرائيلية لتحقيق حل سياسى منفرد مع لبنان وهى كذلك على غير استعداد للتوصل الى حل مع اسرائيل حول التسبوية التى ستبحل مشكلة لبنان منفصلة عن مشكلة الجولان. ليس هناك خلاف على ان الجهود السياسية التى ترمى الى تحقيق تسوية للانسحاب، يجب أن تستمر، بل ايضا ان المواقف السياسية للاسد وكذلك الوضع السناسي في اسرائيل لا يعطون فرصة كبيرة لنجاح عملية سياسية في المستقبل القريب. ان عدم العمل السياسي، بغض النظر عن المسئول عنه، مازال يبقى على القضية الاساسية بلا حل وهي ملى هناك ضرورة تدعو جيش الدفاع لان يواصل وجوده في لبنان حتى يمكن أن يدافع عن المدن الشمالية. انها لم تعد قضية تخبط سياسي ، بل مسألة متروكة للخبراء العسكريين. من كلام اللواء عميرام ليفين من غير المكن ان نستنتج انه ليس لجيش الدفاع عميرام ليفين من غير المكن ان نستنتج انه ليس لجيش الدفاع المكانية اداء العسمليات العسكرية المطلوية من داخل الاراضي

الاسرائيلية. كذلك فان التفافه حول مانقل على لسانه، يدل على ا هدف ليفين هو أن يعيد الجنود على الحدود الدولية، وفي حالة الضرور يشن من هناك حربا ضد حزب الله.

وليس بالمبالغ فيه ان نذكر أنه لم يصدر عن رئيس هيئة الاركان أعتراض على آراء ليفين. ان ليفين ليس صاحب الرأى الوحيد في ه الجدل العسكري. يعتقد رئيس المخابرات العسكرية وضباط آخر كبار انه من الخطأ الانسحاب الآن من لبنان. وتعتمد تبريرات كل وامنهم على تقدير الوضع فيما يتعلق بمستقبل جنوب لبنان مقار بالوضع السائد الآن. فالجهاز السياسي، وهو غير مؤهل لأن يقترح من عنده، اضطر لأن يوافق على ان المشكلة اللبنانية هي الأن مساكرية ويجب ان تخضع لقرارات الجهاز العسكري. وهذا الوضع الذي أعطى الشرعية للجدل الجديد الذي يدور حول المسألة اللبنانية. يعد من الممكن اخراج الجيش عن الجدل وليست هناك ضرورة لعد فلك. ان مواقف وتقديرات جيش الدفاع هي القادرة على ان تضع المسألة استمرار البقاء في لبنان.

سيضطر جيش الدفاع لأن يعطى ايضا ردودا مقنعة لمواطنى جن لبنان وكذلك لجنود جيش جنوب لبنان الذين يخدمون توجيهاته. يم ان نتكهن بأن الجيش اللبنانى سوف يستحوذ على جنوب لبنان بانسحاب الجيش الاسرائيلى. ويمكن - من جانب آخر - التكهن تتحقق تهديدات الجنرال لحد ويؤدى حل جيش جنوب لبنان الي ظه ميلشيات جديدة، تحارب ضد اسرائيل. من الممكن الاعتقاد بأن ردع جيش الدفاع سوف تزداد عندما ينسحب من لبنان ولا يص مكبلا بما اتفق عليه من تفاهم بعد عملية عناقيد الغضب. ومن جآخر، ليس هناك مايضمن بألا تتمتع مجموعات المخرين بمنطقة عناسبة اكثر. يمكن الرد على كل هذه التكهنات بسؤال آخر وهو الوضع اليسوم افسضل كشيسرا من التكهنات الاكتشر سو

## "أمهات كثيرات يسألن عن السبب

في الجدل الدائر عن الانسحاب من جانب واحد من الحزام الامنى. لم نسمع رايد، رغم ان لديه ١٤ عاما من الخبرة في التعامل اليومي مع كامل شئون اسرائيل في لبنان. يتكهن منسق اعمال الحكومة في لبنان - اورى لوفراني - انه (لو كنا نرغب في تقليل الضرر، فلا بديل للوضع الحالي، رغم الالم، الذي يكون غير محتمل احيانا). وعن نشاط جمعية (اربع امهات) من اجل الانسحاب من طرف واحد يقول (يؤلمني أن هناك اشخاصا سنذج، أنا وأثق من حسنن نواياهم أنهم الذين لا ينظرون ألى الواقع، ولا يريدون ان يعرفوه، او ان يتعرفوا عليه. من المستحيل بالنسبة لي ان ابيع الاوهام في لبنان. من يقترح التفاوض مع حزب الله لايعرف ماذا يقول وهؤلاء الذين يقولون أن الارهاب لن يطاردنا - على أي أساس يقولون هذا الكلام؟ هذا الامريثير قلقي جدا).

ويضيف لوفراني قائلا (الانسحاب من جانب واحد يعني ان ننسحب بدون اي تسوية، بدون حوار وبدون ترتيبات تضمن ألا يطاردنا الارهاب. في مثل هذه الحالة قد نتخلى عن المواطنين الذين يقيمون في شمال الدولة، ومواطني منطقة الحزام الامني . سيكونون جيراننا الى ابد الابدين، وانا لا أريد أن يزعموا بعد ذلك انني لم اهتم بهم، أو أنني قد تخليت عنهم ليواجهوا مصيرهم. ينظر حزب الله والسوريون الى المجتمع الاسرائيلي كبنيان على وشك الانهيار. وهم يرون في هذا انجازا. انهم لم يدركوا ذات مرة معنى الديمقراطية الاسرائيلية، مثلما قد لا نفهم بتعمق ماذا يدور داخل الراس اللبنانية. اننى اقول بوضوح - أن الانسحاب من جأنب واحد يعتبر نموذجا لمشكلة اكبر بكثير، وهدفنا هو أن نحول دون وقوع هذا الخطا الفادح، حيث سنضطر آنذاك لأن ندخل لبنان مرة اخرى بالفيالق واللواءات وسياسة الارض المحروقة وقتها ستكون الخسائر اكثر فداحة، والمزيد من الامهات اللاتي سوف تسالن عن الاسباب. يجب ان نفعل كل ما يمكن حتى نرشد انفسنا خاصة في المجال العسكري. والحقيقة أن جيش الدفاع ببحث دائما عما يجب أن يفعله).

س - حزب الله ليس حركة فلسطينية، وإنما حركة ترمى بأنظارها الى بيروت. لهذا من المحتمل انه لو انتهى الوجود الاسرائيلي في الجنوب، سينتهى الوجه المحارب لهذه المنظمة.

ج - من خبرتي يجب أن اتعامل بجدية مع مايقوله زعماء حزب الله، وإلا سياتي في المستقبل من يقول - لقد قالوا لكم هذا صراحة وأنتم تجاهلتم ماقالوه هناك سلسلة طويلة من تصريحات امين عام حزب الله حسن نصر الله وغيره، الذين يطلقون على اسرائيل لفظ " نبت شيطاني"، وانها لن تكون كيانا شرعيا أبدا، ويقولون أنه يجب استعادة كل حبة رمل من فلسطين. إذن أيجب أن تأخذ كل هذا على محمل الجدية، أم لا؟ هل نشغل انفسنا بالتكهنات؟ أم بالتجارب؟ يوجد بعض السياسيين الإسرائيليين الذين يراهنون بذلك. أما أنا فلا. اننى أتابع ايضا الايرانيين وأهدافهم، وقد أصبح حزب الله ذراعا لايران. وإيران تمثل خطرا على

س - يقول المؤيدون للانسحاب انه في غياب الوجود الاسرائيلي سوف تختفي مصداقية حزب الله في أن يواصل تسليحه، والفراغ الذي سيظهر في الجنوب سوف علوه الجيش اللبناني والسوريون.

ج - من يتابع بعلم انه ليس للادارة اللبنانية الحالية ماتقوله. انها تتلقى الوحى من السوريين: في اعماق نفسها تريد الادارة اللبنانية فرملة حزب الله ومنع الارهاب، ولكنها ليست قادرة على هذا. المفتاح موجود في دمشق وطهران وليس في بيروت. لو اراد السوريون، فإنهم يستطيعون وقف ارهاب حزب الله بجرة قلم. لو سقطت مصداقية مقاومة الاحتلال،

فسوف يعثر السوريون على مصداقية وتبرير اخر. مثلا، استخدام منير مقداح الفلسطيني، احد معارضي عرفات والذي يقيم في صيداً. واذا هاجم شمال اسرائيل؟ هل ستقول اسرائيل ان منير مقداح هو الذي فعل ذلك، ولهذا لن نرد عليه؟ أنا أريد أن أعرف مستوطنة وأحدة في الشمال يمكن أن تشرح لها ذلك وأذا قمنا بالرد، قان حزب الله سيدخل مرة اخرى الى الصورة، ويرد وتتصاعد الامور مرة اخرى. يحتمل أن يواجه السوريون مشكلة اذا انسحبنا، فإنهم يربدون أن يمارسوا ضغطا علينا في جنوب لبنان من اجل الحصول على تسهيلات في الجولان. ولكن اذا سحبنا هذه الاداة، فإنهم سرعان ماسيجدون أداة أخرى. انهم بريدون استنزافنا، ونحن نريد أن نبرهن انهم لن ينجحوا في ذلك، حتى يستجيبوا لمطالبنا الامنية. الثمن باهظ وخسائرنا غالية ومؤلمة، ورغم ذلك فان هذا ثمن رخيص ندفعه مقارنة بثمن الانسحاب. تقليل الخسائر هو الوضع الحالى . كلنا نتكالب من أجل مغادرة لبنان، ولكن المسألة هي ماهو الثمن ".

هآرتس ۲ / ۱۹۹۷ / ۱۹۹۷

جيئ باخور

س - يهم السوريون أن يحافظوا على الوضع الراهن في لبنان. المنطق الذي كان خلف عمليتي (الحساب) و(عناقيد الغضب) هو خرق الوضع الراهن من اجل إثارة سموريا حستى توقف حسزب الله. هل لاتزال هذه

ج - في اعتقادي أن هذه الطريقة الخاصة باستخدام القوة مع السوريين من اجل اجبارهم على العمل، قد استنفدت الغرض منها، ويجب البحث عن سبل وطرق أخرى . ولكن هذا أدى الى تفاهم وأعتقد أنه هام فهو على الاقل يقصر القتال على المقاتلين وليس على المدنيين. هذا التفاهم ليس امنية حياتي . ولكن هناك هيئة تشرف عليه، وحزب الله والسوريون حريصون جدا على الا يتهموا كمن خرقوا هذا التفاهم "

س - ربما هذا هو الوقت للتفكير في صيغة جديدة، أكثر مرونة، لدور الحزام الامنى ؟ اليس الهدف الاساسى منه هو منع قصف الكاتيوشا، وهو الهدف الذي لم يتحقق؟

ج - اى تغيير في المضمون يعتبر قصة في حد ذاته. لو تغلغلنا اكثر في هذه المنطقة، سنكون قد خرجنا عن قواعد اللعبة، ولو قمنا بتقليص هذه المنطقة، فإنهم سيرون في ذلك انسحابا. من المؤسف أن توقظ كلابا "نائمة".

س - كيف يؤثر هذا الجدل في اسرائيل على مراطن منطقة الحزام الامنى وعلى جيش جنوب لبنان؟

ج - انهم يسألون انفسهم، ما الذي يريده اليهودي؟ أن يبقى أم يرجل ام يتخلى عنا؟ من بين مهام عملى أن اخلق لديهم احساسا بالثقة وأنه على الرغم من كل مايقال، فإن هناك سياسة حكومية واضحة.

س - هل يحاول حزب الله هدم جيش جنوب لبنان؟

ج - رغم كل هذا لم نر بعد انهيارا أو هروبا كبيرا من صفوف جيش جنوب لبنان، واذا كان هناك هروب، فهو ضئيل. أن جيش جنوب لبنان هو جيش من المتطوعين، يمكنهم أن يتركوه في أي لحظة. لقد أثبتنا لهم اننا نقصد مانقوله ".

س - مؤخرا حذر الجنرال انطوان لحد، قائد جيش جنوب لبنان من أنه لو انسحبت اسرائيل، فإن جنوده سوف ينضمون الى منظمة حزب الله.

ج - انه لم يقل ذلك كنوع من الضغط. لقد اراد ان يشرح ماذا سيكون مغزى الانسحاب من جانب واحد بالنسبة لجيش جنوب لبنان، حيث سيأتي صاحب دار جديد، وسوف يضطر المواطنون لأن يظهروا إخلاصهم



# إسرائيل والملف العراقي

مآرتس ۱۹۹۷/۱۱/۳۰ مآرتس ۱۹۹۷/۱۱/۳۰ تسفی برال بند اع له

إن لاتحة الاتهام ضد سياسة بنيامين نتنياهو تشمل كثيرا من البنود المؤكدة وأى بند أو اثنين لن يؤثر على هذه اللاتحة. ولكن هناك بند يمكن ان يضعف الادعاء بالكامل. وهذا البند يقول ان سياسة اسرائيل توثر على قدرة الولايات المتحدة على العمل ضد العراق. وأصحاب هذا الاعتقاد يقولون ان تأييد الدول العربية لسياسة الولايات المتحدة الامريكية تجاه العراق في تراجع مستمر بسبب السياسة الامريكية المنحازة لاسرائيل.

وبعتمد هذا الاعتقاد على الافتراض المشكوك في صحته الذي يقول ان اسرائيل تعربد في الشرق الاوسط وأن سياسات الدول العربية هي في واقع الامر نتيجة لافعال اسرائيل. وليس الاسرائيلبون فقط هم الذين يتهمون اسرائيل بما يحدث في الشرق الاوسط، بل أن هناك معلقين عرب وأوروبيين ووصل الامر الى حد ان ربتشارد هيس الذي كان يشغل منصب مستشار الرئيس بوش يتهم اسرائيل بفشل السياسة الامريكية في العراق.

ولكن الحقائق مختلفة، حيث ان حرب الخليج لم تبدأ بسبب اسرائيل ونجحت الحكومة الامريكية في إقامة انتلاف اوربي وعربي في فترة لم تكن عملية السلام قد بدأت فيها بعد. ولعبت اسرائيل دور هامشي بل وكانت ضحية وصبرت وتحملت ولم تستخدم قوتها العسكرية في اي لحظة من اللحظات. وقد ثبت في هذه الحرب ان اسرائيل لا تستطيع ان تكون قيمة استراتيجية فعلية. فقد امتنعت الولايات المتحدة الامريكية عن قصد عن استخدام اراضي اسرائيل من اجل ضرب العراق وفضلت تركيا والسعودية كقواعد للهجوم.

وخلال السبع سنوات الماضية منذ الحرب لم تكن عملية السلام ذريعة للدول العربية لتدعيم العلاقات مع العراق او لقطعها. وهناك بعض الدول مثل قطر اجرت محادثات اقتصادية متشعبة مع اسرائيل، وكذلك عمان التي فتحت مفوضية ديبلوماسية فيها لم تمتنع عن اقامة علاقات ديبلوماسية مع العراق. وهاهي الاردن تقيم علاقات تجارية شبه كاملة مع العراق، وتعتبر تركيا احدى المحطات الرئيسية وأكبر المستفيدين من تنفيذ اتفاقية النفط مقابل الغذاء والادوية. وهذه العلاقات لم تقم في عهد نتنياهو

نتيجة للازمة التي تمر بها عملية السلام. وقد ساهمت روسيا على وجه الخصوص وكذلك فرنسا والصين في كسر الائتلاف الدولى على اعتبار ان هذه الدول تعتبر العراق قيمة استراتيجية واقتصادية كبيرة وقامت هذه الدول بمارسة الضغط على الولايات المتحدة الامريكية قبل الازمة الحالية

ولم يعد هناك ذلك التكتل العربى الذى نسمع عنه ولم يعد له اى وجود فى الواقع ويكفى ان نستمع الى الاتهامات والشتائم التى يتبادلها زعماء دول الخليج لنعرف ان اسرائيل ليست لها اى يد فى ذلك. وقد اقترح رئيس دولة الامارات العربية المتحدة هذا الاسبوع على الرئيس المصرى تجاهل شتائم الصحف القطرية ضد دولته وقال ان الدولة التى يزيد عدد سكانها عن ستين مليون نسمة لايجب ان تنظر بجدية الى دولة لا يزيد عدد سكانها عن نزلاء فندق.

وتجدر الاشارة الى ان الصراع بين مصر وقطر قد بدأ مع المؤتمر الاقتصادى فى الدوحة، ولكن هناك صراع قديم بين دولة الامارات وبين قطر ليس لاسرائيل اى دخل فيه. وفى المناسبة نفسها اقترح الشيخ زايد اعطاء صدام حسين فرصة اخرى على اعتبار ان التسامح من شبم العرب حتى قبل الاسلام. ولكن الكويت لم ترد الأن على هذه التصريحات.

وتجدر الاشارة الى ان دول الخليج القريبة من التهديد العراقى لا تقلقها عملية السلام مع اسرائيل الا من الناحية الفلسفية فحسب. ولكن علاقاتها بإيران وأسعار البترول العالمية وتنوع مصادر الدخل والعمالة الاجنبية هي جزء من مشاكلها المتأججة. وهم يجدون ضرورة لوجود قوات امريكية في المنطقة من منظور ان هناك خطراً تشكلة المنظمات الاسلامية المتطرفة على انظمة حكمها مثلما حدث ثلاث مرات في السعودية وكذلك من اجل ردع صدام ولكن في الوقت نفسه يفكرون في الخطر الاقتصادي الذي يمكن ان يصيب دولهم نتيجة لحدوث مواجهة عسكرية في المنطقة.

واسرائيل ليس لها اى دور أو أى تأثير فى كل ذلك. ويكفى مساهمته فى الأضرار التى اصابت عملية السلام ولا يمكن ان نحملها مسئولية ما يحدث فى منطقة الشرق الاوسط بالكامل.

هآرتس ۱۹۹۷/۱۱/۲۱ تسفى برال

### جراثيم صدام حسين

لا يساور ريتشارد بتلر رئيس فريق مفتشى الأمم المتحدة بالعراق أدنى شك في أن هذه الأزمة الاخيرة بين العراق والأمم المتحدة قد نشبت بسبب اقتراب مفتشى الامم المتحدة من إمكانية الكشف عن قدرة العراق البيولوجية، فذكر بتلر خلال حوار اجرته معه شبكة "س.ان.ان" كان صدام حسين في حاجة الى برهة من الوقت للتمكن من اخفاء مالديه من مخازن، وقد حصل بالفعل على الوقت اللازم". وقد عاصر وفد الأمم المتحدة مثل هذه الأزمة من قبل اى حينما تقدم العراقبون في شهر يوليو عام ١٩٩٥ بوثيقة مطولة الى رولف ايكوس الرئيس السابق لفريق مقتشى الامم المتحدة، وكان من المفترض أن تتضمن هذه الوثيقة كل المعلومات التي كانوا على استعداد لتقديمها بشأن مجالى الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وقد اعلنوا في ذات الحين أن العراق سيوقف التعامل مع الوفد في حالة إذا لم يطرأ اى تحول على موضوع العقوبات حتى الحادى والثلاثين من اغسطس ١٩٩٥. وتصور وقد "ايكيوس" انذاك انه من الممكن التصديق ولو على نحم جرئي على ان العمراق اوفي بدوره في التعاون، والموافقة على التقليل ولو بشكل جزئي من العقوبات، ولكن فقد تغيرت كافة قواعد اللعبة بعد أن كشف الجنرال حسين كامل الذي فر من العراق والذي كان مسئولا عن التخطيط لعمليات الانتاج العسكري عن المعلومات التي لديه.

وتفهم العراقيون ايضا ان فرار الجنرال حسين كامل فتح فصلا جديدا في علاقات العراق مع الأمم المتحدة، ومن ثم سارعوا بدعوة ايكيوس للعبودة الى بغيداد للحبصول على المزيد من المعلومات. والتبقى ايكيسوس بالفعل مع طارق عزيز الذي قص عليه أن قسوات الأمن العراقية قامت بعد فرار الجنرال حسين كامل بتفتيش منازل الغارين، وانه تكشف لديها أن الجنرال كأمل كأن يخفى معلومات كثيرة في منزله. ودعى عنزيز ايكيسوس الى منزرعة كامل، وكبشف امامه ان الجنرال كامل كان يخفى في إحدى حظائر الدواجن كميات ضخمة من المعلومات من شرائط للفيديو، ومن اوامر تشغيل مكتوبة، ومشاريع عسكرية، ومسودات لتكوين الرؤوس المتفجرة. ومعلومات بالغة الأهمية عن مشاريع لانتاج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وتم العثور في مزرعته على خمسمائة الف ورقة مازال مراقبي الامم المتجدة يستخدمونها حتى اليوم.

وبدات عمليات تفتيش المواقع البيولوجية في العراق في شهر ابريل ١٩٩٥، ولقد كان للسلطات العراقية حتى هذا الحين متسع من الوقت لاخفاء مخازن الأسلحة البيولوجية، وتدمير آية أدلة خاصة بوجودها، غير أن مراقبي الأمم المتحدة مازالوا يعتقدون انهم لم يحصلوا بعد على كل المعلومات الخاصة بانتاج الأسلحة البيولوجية، وأن العراقيين يكتفون بالإدلاد بتقارير شفهية.

وفي حقيقة الأمر فقد رفض المندوبون العراقيون حتي فرار الجنرال كامل الإلتقاء بالخبراء الدوليين في هذا المجال بدعوى أنه ليس لدى العراق أي مشروع لانتاج الاسلحة البيولوجية. وبالرغم من أنهم

اخبروا وفد الأمم المتحدة بعد فرار الجنرال كامل انه يتعين عليهم تجاهل التقرير السابق والإطلاع على المجال البيولوجي فلم تقم السلطات العراقية بتزويد الوفد بآية معلومات موثقة عن الانتاج البيولوجي. ومع هذا فقد اعتمد الوفد على التقارير الشفهية وقام بإخضاع تسعة وسبعين موقعا للتفتيش الدائم. ومن المتصور أنه بمقدور تسعبة من بين هذ المواقع انتاج الأسلحة البيولوجية في الحال، ومن ثم فإنها تخضع لتفتيش مكثف للغاية.

وتفيد المعلومات التي قدمها العراقيون أن عام ١٩٧٤ شهد بدايات العمل في مشروع التسليح البيولوجي، وأن التجارب الأولى لانتاج إلجراثيم عت أنذاك في معهد الهيثم، غير أن فشل هذه التجارب أدى وعلى حد قول العراقيين إلى إغلاق المعهد في عام ١٩٧٨. وبعد مضي سبع سنوات على إغلاق المعهد، ومع وصبول الحرب العراقية الإيرانية الى الذروة فنقد أوصى معهد "المثنى" المنول عن انتاج المواد القتالية الكيميائية وتحويلها إلى أسلحة كيميائية باستئناف النشاط البيولوجي، ومن هنا تم تجنيد الخبراء العاملين في المجال الجرثومي للعمل في هذا المعهد، كما جابت الوفود العراقية كافة أنحاء العالم بحثا عن المعلومات، وخاصة عن المواد المناسبة لانتاج هذه المواد.

وحظت المعامل العراقية خلال هذه السنوات بمساعدة ضخمة من قبل المنتجين الأمريكيين الذين حصلوا بدورهم على إذن من وزارة التجارة الأمريكية لتزويد العراق بالمواد البيولوجية. ويتضمن التقرير الذي اعدته اللجنة المصرفية بالكونجرس المتخصصة في تنفيذ قانون إدارة الصادرات قائمة مطولة من المواد البيولوجية التي عقدورها أن تستخدم في القتال البيولوجي، كما أن قيمتها المسممة لا تتضاءل مع مضى الوقت. وقد حصل العراق على هذه المنتجات من قبل منتجين امريكيين.

وتمثلت القضية التي واجهها العراقيون في كيفية تحويل هذه المستخرجات الكيمائية والميكروبيولوجية الى سلاح، وكان لفشل العديد من التجارب التي اجريت في هذا المجال اثر في وقف البحوث البيولوجية العسكرية، وفي المقابل فقد تم البدء في انتاج معدات القتال الكيميائية. وانتقلت معامل البحث البيولوجي لخدمة مركز البحث الكيميائي الذي نجح في فترة وجيزة في انتاج عدة انواع من الغازات السامة، وتحويلها الى مواد يمكن وضعها في داخل قذائف المدافع، وفي داخل رؤوس الصواريخ.

واستؤنف البحث البيولوجي مرة اخرى في عام ١٩٨٧، فانضمت أعداد متزايدة من العلماء الى مركز البحث التكنولوجي التابع لمؤسسة الصناعات العسكرية الحكومية، قتم الحصول على حاويات تخمير ضخمة، وعتاد حديث من كافة أنحاء العالم، وعلى ألاف الاطنان من السوائل، والرشاشات التي تحتوي على جراثيم "انتراكس" وسموم "البوتولينوم" التي تم تكديسها في تلك المخازن الواقعة في منطقتي "الحكم" و"سلمان" اللتين تحولتا

الى مركزين متخصصين في الانتاج البيولوجي.

وفيما يتعلق بالمحاولات الأولى لنشر الجراثيم عن طريق طائرات الرش فلم تكلل هذه المحاولات بالنجاح، ولكن فسقب توصل العراقيون في عام ١٩٨٨ الى نتائج مذهلة منحت بدورها دفعة قرية الى المصنع البيولوجي. وفي منطقة «الحكم» التي تغيير اسمها الى "منشأة ٣٢٤" فقد شيد في منطقة الحكم مصنع جديد يتشابه تخطيطه مع ذلك المصنع المخصص لانتاج مواد كيميائية، ولكن فلم تكن به وحدة لتحريل السموم البيولوجية الى سلاح. ومع حلول عام ١٩٩٠ فقد كان يوجد في مصنع الحكم مايقربٍ من ستة آلاف لتر من مادة "البوتولينوم"، وحوالي ثمانية الاف وخمسمائة لتر من مادة "الانتراكس".

غير أن التطلع العلمي العراقي لم يقف عند هذا الحد، فقام المصنع الجديد الذي شيد في "بوداليه" بانتاج، بل وبإجراء تجارب ناجحة على بعض المواد السامة مثل مادة "ابلاتوكسين" التي تسفر عن الاصابة عرض سرطان الكبد، ومادتى : "ريسين" و "باتريوت" اللتين تلحقان الضرر بالمحاصيل، وبالكائنات الحية.

واستمرت في ذات الحين تلك التجارب الرامية الى الارتقاء بإمكانية استخدام المواد البيولوجية في المجال العسكري ، وتم اجراء هذه التجارب في الطائرات التي تحلق بدون طيار، ولكنها منيت بالفشل، ولكن العراق كان قد بني في هذه الفترة المعدات اللازمة التي تستخدمها الطائرات لرش هذه المواد، وقام بإخفائها في بعض الأماكن السيرية. وبالرغم من أن العبراق أعلن أنه دمر حاويات هذه المواد إلا أن لجنة المراقبين لم تتلق أية أدلة من شأنها إثبات صحة هذا الأمر. ويفيد تقرير اللجنة أن العراق نجح في تركيب المواد البيسولوجية بداخل القذائف التي من طراز "ر -٤٠٠"، وفي الرؤوس التـفـجـيـريـة للصــواريخ العـراقـيــة.من طراز "الحسين". ووفقا للمعطيبات العراقية فقد تم وضع مادتى "الانتراكس" و"البوتولينوم" في داخل مائة قذيفة، وأنه تم وضع خمسة وعشرين راسا متفجرة مليئة بهذه المواد على الصواريخ.

وبالإضافة للمنشأت "الرسمية" المتخصصة في انتاج الأسلحة البيولوجية فقد تم التستر ايضا على معمل الطب البيطري المركزي التابع لمركز البحوث المتخصص في الهندسة الوراثية المتخصصة في تخليق الجراثيم. ويعد هذا المجال البحثي من اكثر المجالات خطورة وتهديدا بالنسبة لكل من يحاول انتاج وسائل للدفاع عن

النفس في مواجهة الأسلحة البيولوجية.

وليس لدى الجيوش الغربية أية وسائل فعالة من شأنها الكشف عن أي هجوم بيولوجي، والتعرف على خصوصيته. وعلى خلاف الهجوم الكيميائي الذي من الممكن التعرف عليه بوسائل بسيطة نسبيا فليس من المكن التعرف على السلاح البيولوجي. وتتبع الجيش الأمريكي مؤسسة واحدة فقط مقدورها التعرف على ثلاثة أو أربعة أنواع فقط من الجراثيم في حين أنه يوجد في العالم مايربو على الستين نوعا من الجراثيم القاتلة. وحتى يتم التعرف على كافة انواع الجراثيم فإن وجود معمل متقدم للغاية يعد امرا ضروريا، فضلا عن ضرورة وجود فترة زمنية طريلة تتيح التعرف على انواع الجراثيم. وتكمن خطورة التعرض للسلاح البيولوجي في أن اعراضه لا تتجلى في الحال، وأن اعراضه الأولى تتمثل في

أمراض مثل الرشح أو السعال، ولكنها سرعان ما تتحول الى أمراض اكثر خطورة مثل الالتهاب الرئوي، أو تسمم الدم. وقد خصصت وزارة الدفاع الامريكية خلال العام الماضي ثمانية وأربعين مليون دولار للتوصل الى أية أفكار جديدة تتبيح التعرف على جينات

أما القضية المستعصية فتتمثل في أن وسائل الهندسة الوراثية تتيح إمكانية تغيير شكل الجرثومه، ومن ثم فليس من المكن أن تنجح وسائل التحصين في التعرف عليه ومحاربته. وحتى إذا لم تتغير قدرة الجرثومه التدميرية فمن الممكن الاكتفاء بإحداث أي تغيير صورى على شكل الجرثومه. وتفيد معطيات وزارة الدفاع الأمريكية انديم في إطار حرب الخليج تحصين مائة وخمسين ألف جندي امريكي ضد "الانتراكس" وأنه تم تحصين ثمانية آلاف جندي امريكي ضد "بوتولينوم"، ولكن فليس من المكن التأكد من كفاءة هذا التطعيم خاصة أنه ليس من المعروف ما إذا كانت المعامل العراقية قد غيرت السمات المعروفة لهذه الجراثيم خلال الحرب.

ويهتم البحث العسكرى الأمريكي بدراسة إمكانية تعرض الجنود في ساحة المعركة إلى اى هجوم بيولوجى، ومازالت تجرى حتى الآن تجارب على انتاج اقنعة خاصة للدفاع عن البشرة، ولكن فلم يثبت بعد أن هذه الوسائل مجدية في كافة أنواع المعارك. ولكن الخطر الحقيقي للقتال البيولوجي يتمثل في المساس بمراكز التجمعات السكانية، فمن الممكن استخدام عبرة صغيرة من المواد البيولوجية في مراكز التجمعات السكانية أو في محطات مترو الانفاق أو في الاستادات للتسبب في موت مئات الالاف من البشر. وحتى إذا تم تحديد انواع الجراثيم، وكان هناك وقت كاف للتحصين في مواجهة هذه المواد قبإن السيناريوهات المعدة لمواجهة هذا الاحتمال تتوقع أنه سيكون هناك نقص ملحوظ في مواد التحصين، وفي وسائل نقلها، وفي عدد الأفراد القادرين على تزويد الجميع بهذه المواد. ويعتمد هذا السيناريو على تصور غير واقعى مفاده أنه لن تحدث أية حالة من الهستيريا تحول بدورها دون تنظيم هذه الحملة من التطعيم.

ويقف الميشاق الداعي الى عدم نشر الأسلحة البيولوجية عاجزا في مواجهة هذا الخطر. وبالرغم من أن العراق قد وقع على هذا الميثاق إلا انه ليس لهذا الميثاق أية قيمة في حالة عدم وجود وسائل للتفتيش في المنطقة، وفي حالة عدم الالتقاء بالعاملين في المعامل.

وتفيد الأبحاث العلمية المنشورة إن مايقرب من عشرين دولة في العالم غتلك الأسلحة البيولوجية، وأن قائمة هذه الدول تضم العراق، إيران، ليبيا، كوريا، سوريا، مصر وإسرائيل وغيرها من الدول، ومع هذا فإن العراق هو الدولة الوحيدة التي تخضع لإشراف حقيقي من قبل هيئة الأمم المتحدة الأمر الذي يكلفها عشرين مليون دولار سنويا. ومن الصعوبة أن نتصور في هذا المقام قيام أية دولة بالسماح للمراقبين الدوليين بالدخدول الى مختبراتها البيولوجية. وفي حقيقة الأمر فإن أسباب هذه الأزمة الاخيرة التي نشبت بين العراق والأمم المتحدة تتمثل في اعتراض العراق على حرمانه كلية من اسلحة إلردع. وحقا فإن التوقف عن عمليات التفتيش لفترة تتراوح بين أسبوعين الى ثلاثة أسابيع فقط كفيل بنقل آلاف الليترات من آلمواد البيولوجبية الى مواقع جديدة، غير أنه من الممكن العودة مرة أخرى الى عمليات التفتيش التقليدية.



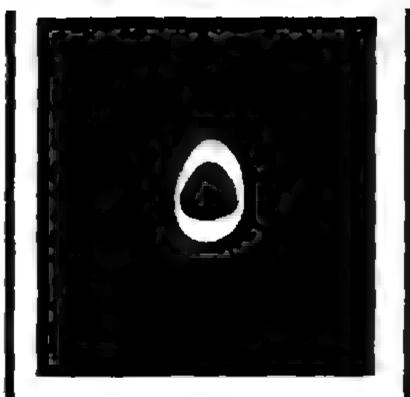

معاریف ۲۱/۲۱/۱۹۲ دافيد ليفكين

## لاسلام ولا صفقات

في يوم الثلاثاء وعندما صعد اعضاء الوفد الاسرائيلي لمؤتمر الدوحة الاقتصادي الى الطائرة الاردنية للعودة الى اسرائيل تنفسوا جميعا الصعداء. وكان كثير من المستولين القطريين قد صافحوا الاسرائيليين وفي النهاية وبعد التوتر الذي كان مسيطرا عليهم في اعقاب تهديدات المنظمات الارهابية بتنفيذ عمليات ضد الاسرائيلين، ظهرت الابتسامات على وجوههم. كذلك فان المستولين في جهاز الشين بيت وفي وزارة الخارجية قد سمحوا لانفسهم، بالابتسام لأن عملية التأمين المعقدة التي نظمها الاسرائيليون والقطريون في امارة البترول قد مرت بنجاح.

وتجدر الاشارة الى أن دروس المؤتمرات السابقة قد تم استيعابها في المؤتمر الاقتصادي في قطر. وفي نهاية الامر يمكن القول أن هذا كان مؤتمر أعسال. فعلى الرغم من أن الاحداث السياسية في المنطقة قد تركت اثرها على العلاقات بين الاسرائيليين وبين رجال الاعمال العرب الا انهم ركزوا في محادثاتهم على القضايا الاقتصادية. وقد اراد منظموا المؤتمر اثارة جو من الارتباح بين المشاركين وعقدت مثات اللقاءات في قاعات وفي الدهاليز الطويلة لمركز المؤتمرات الذي اقيم

خلال سبعة أشهر.

واكبر المستفيدين من هذا المؤتمر الاقتصادى هم القطريون والاردنيون. وأما اكبر الخاسرين فهم مصر والحكم الذاتي الفلسطيني الذين قاطعوا المؤتمر ومن المعروف أن قطر، أمارة البترول في الخليج العربي، قد بذلت جهوداً كبير واستثمرت عشرات الملايين من الدولارات في تنظيم المؤتمر الذي يعتبر اكبر مؤتمر على الاطلاق يقام هناك حيث شارك فيه ١٢٠٠ من رجال الاعمال ومئات الوزراء وكبار المسئولين والصحفيين من عنشرات الدول. وفي الدوحة التي تحولت من قرية الى

مدينة ترتفع فيها المبائي عالية وعلى الطراز الغربي. بذلت كثير من الجهود من اجل تجميلها وتنظيفها وشقت كثير من الطرق الواسعة. وكانت اكبر مشكلة على الاطلاق هي نقص الفنادق ولهذا السبب تم تأجير ثلاث سفن من اجل اقامة مئات المشاركين. وسوف يتذكر الاسرائيليون لفترات طويلة السفينة اوليمييك. تلك السفينة البائسة ذات القمرات الضيقة وغير المربحة والتي لا توجد بها نوافذ. إن الامارة تمر بمرحلة من الاصلاحات الاقتصادية وترغب في جذب المزيد من المستشمرين الاجانب من اجل تنمية صناعة البترول والغاز والقطاع الخاص. والاعتقاد السائد هو انه خلال عشر سنوات على اكثر تقدير سوف تتحول هذه الامارة إلى اكبر دولة في العالم من حيث دخل الفرد. هذا اذا وضعنا في الاعتبار أن عدد سكانها لايزيد عن نصف مليون نسمة. والآن يحظى سكان قطر بمستوى معيشة مرتفع للغاية. فليست هناك رسوم ضرائب وكهرباء أو مياه، كذلك فان التعليم مجانى ومعظم السكان علكون فيلات فاخرة وسيارات فارهة. وقد استغل رجال الاعسال القطريين الفرصة التي لا تتكرر واقاموا علاقات مع عملى الشركات المتعددة الجنسيات. وقد اوضح رجل اعمال قطرى شاب يدعى لطف الله اسماعيل سلطان ان هناك صناعات كبيرة تتصل بقطاع البترول سوف تتطور ولكن لن تقام مصانع للمنتجات الآستهلاكية بسبب عدد السكان المحدود ولذلك فان قطر تعتمد على السلع المستوردة وهذه فرصة ذهبية لاسرائيل. وسلطان الذي درس في جامعة تكساس وكان له اصدقاء هناك من البهود لا يعرف الواقع الاسرائيلي وسأل كيف سيتعاملون معه في تل أبيب أذا قرر الذهاب الى هناك. وطمأناه قائلين انهم سوف يستقبلوك بسعادة.

وسلطان الذي تعمل اسرته في مجال البترول والغاز يؤكد ان الصفقات في هذا المجال تستلزم موافقة الحكومة، حيث ان رجال الاعمال والمستثمرين لايقدرون على العمل حسب اعتباراتهم الخاصة. واذا ظهر بئر من البترول في منطقة تقع في نطاق ملكية مواطن قطرى فان هذا البئر ينقل الى ملكية المكدمة

وتجدر الاشارة الى ان الاردنيين كانوا عثلون المفاجأة فى مؤتمر الدوحة، حيث ان وفدهم الكبير فى المؤتمر برئاسة اربعة من كبار الوزراء كان يشمل العشرات من رجال الاعمال الذين يقيم جزء منهم علاقات بالفعل مع اسرائيل. وفى مجموعة العمل التى تناولت مناقشة مسألة المياه فى الشرق الاوسط، عرض الاردنيون مشروع لتنمية قناة المياه فى وادى الاردن وأثاروا غضب رئيس هيئة المياه مائير بن مائير. وعكن القول ان الاردنيين قد حققوا الجازات كبيرة من خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد قبل عامين فى عمان. وهناك كثير من الدلائل على ان الاقتصاد الاردنى قد حقق طفرة كبيرة وذلك بفضل المشروعات المشتركة مع شركات اسرائيلية.

وقد اعرب بعض كبار الوزراء في قطر عن غضبهم الشديد من مصر التي حاولت حسب رأيهم افشال هذا المؤتمر وكانت الغاية عندهم تبرر الوسيلة في هذا الصدد. وكان الخاسرون هم رجال الاعسال المصربين الذين لم يقدروا على عقد صفقات. وأما الفلسطينيون، الطرف الآخر الذي تغيب عن المؤتمر الاقتصادي وخسروا، لم ينجحوا في عقد الصفقات التي كانوا يرغبون فيها. وعلى الرغم من ذلك فقد حضر بعض من رجال الاعمال الفلسطينيين ولكنهم ليسوا من كبار المستثمرين في قطاع الاعمال.

ويمكن عمل مبيزان المكسب والخسارة الاسرائيلي خلال الاسابيع القادمة عندما يتضع هل اللقاءات مع رجال الاعمال في قطر وفي دول اخرى في الخليج يمكن ان تؤذى الى عقد صفقات.

ولم يخف كثيرون من رجال الاعمال الاسرائيليين رضاحم عن نتائج المؤتمر ومن بينهم مدير عام شركة كسور بنى جائون ورئيس شركة دلتا دوف لوغان ورئيس اتحاد رجال الصناعة دان بروبير. حيث قال هؤلاء لوزير الصناعة والتجارة ناتان شرانسكى انهم اجروا محادثات مشمرة وهناك آمال كبيرة. واتضح شئ هام وهو ان رجال الاعمال من دول الخليج يرغبون في عقد صفقات مع الشركات الاسرائيلية ولكن طالما وأن عملية السلام مجمدة فانهم سوف يضطرون الى فعل ذلك من خلال طرف ثالث.

وكان الوحيد الذي اعرب عن خيبة امله هو جدعون بيكل، كبير منصدري الزهور. وقد اتضع ان دول الخليج على استعداد لاستيراد الزهور من اسرائيل ولكن بدون اي علامات اسرائيلية.

وأبدى يعقوب غرودى مسلاطة وهى انه بفسط مشل هذه المؤقرات الاقتصادية انفتح سوق الزهور فى الخليج امام بيكل والمشاركة فى هذا السوق سوف تساعده على تنمية اعماله. وقد اعسرب بعض الوزراء فى حكومة قطر وكذلك وزيرة الخارجية الامريكية مادلين اولبرايت عن غضبهم نظرا لعدم حضور وزير الخارجي ديفيد ليفى حيث ان الامريكيين اعتبروا ذلك نوع من الاهانة وطلب رجال الاعمال الاسرائيليون من الوزير شرانسكى ان ينقل هذه الرسالة الى الحكومة. وفى مقابل ذلك فان شيسمون بيريز صاحب فكرة المؤقرات مقابل ذلك فان شيسمون بيريز صاحب فكرة المؤقرات الاقتصادية قد حظى باستقبال حار وأصبح بطل المناسبة. حيث شارك كثير من الحاضرين فى حفل الاستقبال الذى اقيم تك عاله.

وتجدر الاشارة الى انه فى ظل الوضع السياسى الحالى ليس من الواضح هل سيعقد المؤتمر الاقتصادى الاقليمى فى العام القادم، واذا كان الامر كذلك، كيف سيعقد. ومن المعتقد ان الامريكيين سوف يعملون فى الفترة القادمة من اجل استمرار قوة الدفع الاقتصادية. هذا ومن ناحية اخرى طرحت امكانية بيع غاز طبيعى قطرى لاسرائيل خلال مناقشات هذا المؤتمر الاقتصادى .لكن القطريين يتحدثون فى هذا الصدد بصوتين، حيث ان وزير الطاقة والصناعة القطرى عبدالله بن حمد صرح فى لقاء مع صحيفة معاريف ان صفقة الغاز مرتبطة بالوضع السياسى.

وهذا الشيخ الذي يعتبر من الخبراء في السياسة الداخلية في السرائيل سأل: هل تستطيع ان تضمن ألا يتم انتخاب بنيامين نتنياهو مرة اخرى في عام ٢٠٠٠ في منصب رئيس الوزراء، والرد فيما يتعلق بصفقة الغاز يعتمد على الرد على هذا السؤال.

وبعد ذلك بساعات قليلة التقى الوزير القطرى مع وزير الصناعة والتجارة الاسرائيلي ناتان شرانسكي وصرح شرانسكي بعد اللقاء قائلا انه اتفق مع الوزير القطرى على استئناف الاتصالات مع حكومة قطر في مسألة صفقة الغاز الطبيعي. وكان قد تم الاتفاق من حيث المبدأ على هذه الصفقة قبل عامين في المؤتمرالاقتصادى في عمان.

وبعد أن تم نشر خبر لقاء الوزيرين نفى الوزير القطرى أنه تم الاتفاق على مثل هذه الصفقة أو على أى نوع من الصفقات بين قطر وإسرائيل. وقد نشر هذا النفى بصورة بارزة فى الصحف القطرية أيضا.

وفي الوقت نفسه حصل مدير عام مشآف يوسى روزان الذى يرأس مجموعة من الشركات الاسرائيلية التى تسعى الى المشاركة في صفقات شراء الغاز على عرض من ممثل كبير لشركة الغاز القطرية بشأن بيع الغاز لاسرائيل. وأوضح روزان ان تنفيذ هذه الصفقة مرتبط أولا وأخيرا بالسعر.

حوار اليوم مع د. أورى كوفيفر شميط جامعة حيفا

# خيبة أمل مؤتمر الدوحة الإقتصادي كانت مسعسروفسة سلفسا

هاتسوفیه ۱۹۹۷/۱۱/۱۸

لم يحضر احد من شركاء تصور الشرق الاوسط الجديد الذي طرحه بيريز، المؤتمر الاقتصادى الرابع بالدوحة لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وعلى عكس المؤتمرات السابقة، لم يكن هناك اية ظلال للعلاقات الاسرائيلية العربية، وكانت حرارة ما يجرى على المستوى السياسي جاثمة على جو

وسألنا د. أورى كوفيفر شميط، من جامعة حيفا.

س - كيف كان تقديرك للمؤتمر الاقتصادى في الدوحة؟ ج - خيبة أمل معروفة سلفا . لقد كنا نعرف من البداية ان النجاح لن يكون بمستوى النجاحات التي حققتها المؤتمرات السابقة والحقيقة أن المؤتمر الأول فقط - في الدار البيضاء-كان ناجحا الى حد كبير. أما مؤتمر عمان والقاهرة فكانت أقل نجاحا، وربما يشير ذلك بشكل واضح الى تراجع وانتكاس مبدأ تأسيس السلام على بنية علاقات اقتصادية. س - هل جمود العملية السلمية السياسية أثر بشكل ملموس في الاضرار بالتعاون الاقتصادي مع الدول العربية؟

ج - لقد أضر الجمود الحالى في المسيرة السلمية ويصورة عامة بمكانة اسرائيل وبالرغبة لدى الدول العربية وأطراف اقتصادية في العالم العربي للدخول في تجارة مع اسرائيل، لا يمكنني القول ان ذلك جرى بصورة تامة وأختفت العلاقات التجارية، لكن الفكرة الاساسية، قد لحق بها الضرر

س - هل ترى أن مؤتمر الدوحة، سيكون الاخير من نوعه مع غياب أى تقدم في العملية السلمية؟

ج - لا أقول ذلك، بل أنصح باست مرار سلسلة المؤتمرات الاقتصادية حتى في الظروف الديبلوماسية والسياسية الحالية، لانها لو انقطعت سيكون من الصعب بناؤها من جديد.

اننى اتمنى ان تكون هناك ظروف سياسية أفضل يصبح من السهل في اجوائها استعادة الروح المتفائلة التي احاطت بالمؤتمر الأول في كازابلاتكا.

والأمر المشجع في هذه القضية، أنه لم تتردد مثل هذه الدعاوي بقطع او بوقف هذه السلسلة من المؤتمرات، حتى من قبل الدول العربية. والمقاطعة التي اقدمت عليها معظم الدول العربية للمؤتمر هي مجرد خطوة ديبلوماسية، أو استعراض قوة ضد حكومة نتنياهو. ولكن هناك تفهم كامل، كما يبدو، حتى في الدول العربية نفسها، بأن مثل هذه المؤتمرات يمكن ان تكون لبنة هامة لبناء السلام الذي يجب ان يسود.

س - هل يمكن أن ندفع بالعلاقات الاقتصادية بين أسرائيل والعرب حتى بدون مسيرة السلام؟

ج - كانت هناك بالفعل، قبل عملية أوسلو، مايتردد عن تجارة بين اسرائيل وعدة دول عربية من دول الخليج لكنها في اطار محدود وسرى . وتعلقت الأمال والتوقعات حول مؤتمر كازابلاتكا لاقامة علاقات اقتصادية مع اقتصادات كبرى وأكثر قوة. فدولة كمصر، مثلا، والتي لديها قطاع عام كبير تحت ادارة ورقابة الحكومة، ليس من السهل ان تغير سياستها بدون تقدم ملموس في المسيرة السلمية ودون تحسن الاجواء بصفة عامة.

س - كيف سيؤثر الاتفاق الجديد مع الاردن الذي وقع في هذا المؤتمر الفتتاح منطقة تجارة حرة، على استمرار العلاقات الاقتصادية بين الدولتين؟

ج - انه اتفاق هام بصورة الافتة، لكنه غوذج لما كان يمكن ان يحدث بدون هذا المؤتمر. لقد كنت أرى في هذا الاتفاق هدفا سياسيا اكثر من غيره، خاصة على خلفية احداث الاسابيع الاخبيرة، ولا أتوقع من ذلك ثمار اقتصادية مؤثرة.

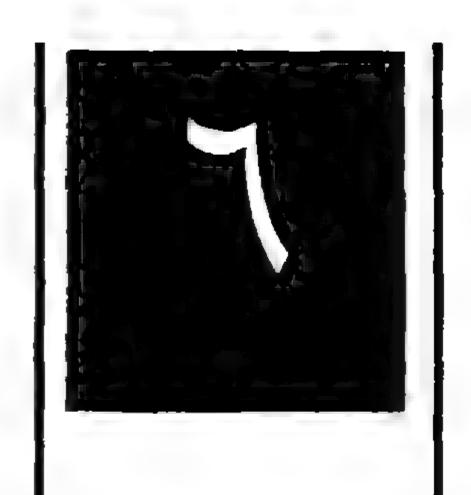

# إيران وإعادة الإستيعاب

# عبوت إيران الأخرى

هآرتس ۱۹۹۷/۱۲/۱۶ تسفی برال

فى شهر يونيو القادم سيلتقى على ملعب كرة القدم فى ليون بفرنسا فريقان عدوان. مطلوب موافقة من السلطات العليا جدا فى ايران من أجل السماح بهذا اللقاء. رعا يلتقى المنتخبان الامريكى والايرانى فى مباراة تاريخية يمكن ان نقارنها بمباراة تنس الطاولة التى تحت بين الولايات المتحدة والصين فى عهد نيكسون. هل سيتصافح اللاعبون؟ هل سيبصق كل منهم فى وجه الآخر؟ قال المندوب الأمريكى الذى شارك فى عملية إجراء القرعة (هذه ستكون أم المباريات).

يحتمل أنه يمكن رؤية الاستعداد لهذه المباراة في مؤتمر الدول الإسلامية الذي بدأ هذا الاسبوع في طهران. فقد شقت ايران طريقها للعبودة إلى الدول العبريية عبير الدبلرماسية الهادئة. وأهم ما في الأمر على وجه الخصوص هو العلاقات الجديرة التي اصبحت بينها وبين السعودية. بعد فترة طويلة من المشاحنات الكلامية، لدرجة منع الحجاج الايرانيين من السفر إلى مكة، وتوجيه اتهامات بارتكاب عمليات عدائية داخل السعودية والنزاع التام مع دول الخليج بشأن الاستيلاء على ثلاث جزر في الخليج الفارسي. نجع الرئيس الجديد، محمد خاتمي، في أن يعيد العلاقات إلى مسارها. منذ عدة شهور تم افتتاح خط جوى بين السعودية وإيران، يتبادل مسئولون أيرانيون وسعوديون الزيارات وفي النهاية طلب الملك فهد من ولى العهد المشاركة في المؤتمر الإسلامي بطهران.

كذلك نجع الرئيس خاتمي في رأب بعض الصدوع مع مصر. منذ اقل من عام، عندما وجهت ايران الدعوة لمصر للمشاركة

فى المؤتمر الإسلامي، امتنع الرئيس مبارك حتى عن أن يؤكد أمر المشاركة. فقد شك انذاك ـ ومازال يشك ـ فى أن نشطاء ايرانيين هم الذين خلف موجة الاعتداءات فى مصر. إنه على ثقة من وجود مؤامرة ايرانية ـ سودانية ـ مصرية/ اصولية تتم ضده، وهى التى قامت بمحاولة اغتياله فى اثيوبيا. مازال مبارك يواجه ضغطا امريكيا كبيرا لمقاطعة ايران. فقد تصدى لهذا الضغط عندما رفض الانضمام للمقاطعة التجارية ضدها.

من جانب آخر، فإن استعداد السعودية للتسليم بدور ايران، والضغط السورى لتشكيل تحالف عربى يردع التحالف الإسرائيلي ـ التركى، جعلا مبارك يوافق على اشتراك مصر، ولكن على مستوى وزير الخارجية فقط. عندما نشرت الصحف الايرانية في الاسبوع الماضى انباء عن احتمال اعادة فتح السفارات المصرية والايرانية، لم تفكر مصر في نفى هذا الخبر.

وحتى لو لم يكن مبارك والملك فهد قد شرفا المؤتر المشاركة فيه، فإن ذلك لا يقلل من أهمية الوفاق الذي حققته ايران. فقد دفعت مقابل شهادة الصلاحية بعملية غير مباشرة، فالخطاب الهجومي الذي القاه الزعيم الروحي، على خامني، ضد الوجود الصهيوني الإجرامي وضد عملية السلام المخزية، لم يخرج عن اللغة المتداولة في ايران. ولكنه لم يوجه أي كلمة ادانة ضد من لهم علاقات مع إسرائيل. كمان يجلس امامه ولي عمهد الأردن ورئيس السلطة الفلسطينية ووزير خارجية مصر ورئيس وزراء المغرب، ولكنه لم يشعر احد منهم بأنه يسمع توبيخا. فقد دعا

خامنى إلى توحيد الصفوف، أي، سلوك سياسة موحدة ضد (العدو الذي نخشاه اقل مما نخشي انفسنا)، ولكنه لم يصدر عنه أي مطلب بقطع العلاقات مع دولة إسرائيل أو

خامني، الذي حظى بالحق الأول في الخطابة، كان يعلم جيدا ما الذي يجب أن يقوله. فقد خاف الا يجد من يمثل الخط المحافظ، والمتعصب الايراني، والذي لم يكن ضمن الخطاب المعتدل الذي القاه محمد خاتمي. لقد اختار خاتمي ان يبدأ بما يبدو بالذات كنهاية لحرب الحضارات. فقد قال (ليس هناك معنى لأن نعود إلى ماضينا من أجل العودة والارتداد. علينا أن نعود إلى ماضينا من أجل أن نعرف انفسنا بشكل افضل وأن نعرف صفاتناونتفهم حضارتنا. وأضاف ليس هناك رفض تام للغرب، فالغرب له انجازاته الحسارية والتكنولوجية التي يجب ان نتعلمها والتعرف عليها بل وأن نتبناها. نحن نربد مجتمعا حضاريا ذو تعددية، به دور محترم للمثقفين والتكنوقراط.

لم يكن خاتمي . الامل الجديد للغرب . مخيبا للآمال عندما انتقل إلى الجزء البرامجي من خطابه. وقد اجتاز بسلام ضرورة مهاجمة تركيا بسبب عملياتها ضد الأكراد في العراق عندما امتنع عن ذكر اسمها وآكد تأييد ايران لوحدة الاراضى العراقية. ولم يهاجم باكستان التي تؤيد في اعتقاد ايران حركة الطالبان.

لم يحدث هنا أستخدام تكراري بل اختلاف في الاداة. لم يكن ضد عملية السلام مع الشيطان الاصغر بل مؤيدا للسلام الذي يعيد للفلسطينيين حقوقهم، ويعيد اللاجئين إلى بلادهم والاراضى التي احتلت إلى اصطحابها ، وبالطبع ان تصبح القدس عاصمة دولة فلسطينية. مازال الكيان الصهيوني يمثل خطورة، ولكن بسبب السلاح النووي الذي بحوزته وبسبب الارهاب الذي تستخدمه الدولة اليهودية، وليس لكونها نبتا غريبا يهوديا في قلب الامة العربية.

لا تستطيع ايران المتحركة في عهد خاتمي أن تتجاهل الاحداث السياسية. إذا كان الشعار مازال السلام والأمن للفلسطينيين، فسيكون هو الشعار الذي تتبناه ايران، ولا تحاول أن تصبح عامود النار الذي يحرق العملية السياسية. هذا مع الوضع في الحسبان أنه من شأن سوريا - حليفتها -أن توقع مستقبلا على اتفاقية سلام مع إسرائيل.

لم يكن كلام خاتمي موجها فقط إلى الجماهير الكبيرة، ممثلي ٥٥ دولة إسلامية، امتلأت بهم القاعة. بل كانت الكلمات مسوجسهة إلى الدولة التي لم تحسسر المؤتمر مشل الولايات المتحدة. كانت تلك هي الفرصة الأولى لخاتمي حتى يعرض

برنامجه للسياسة الخارجية في محفل دولي، امام كاميرات التليفزيون العالمية، بما فيها C. N. N التي تذيع كل كلمة يقولها تحت المجهر الامريكي. بدون المباهاة بإيران التي لم تعد دولة معزولة، جعل خاتمي المظهر والمشهد والتصفيق يتحدثون عن انفسهم. ايران في عهد خاتمي هي دولة عاقلة، معارضة للارهاب، ترى حولها دول عربية صديقة تريد التعايش معها في سلام. ولكن هذه إيران نفسها التي زعيمها الحقيقي كان الخطيب السابق، على خامني - الذي لم يمع بعد تعبير (الشيطان الاكبر) الذي ينعت به الولايات المتحدة. انها ايران الذي يعتبر رئيسها حقا أحد قادتها الكبار، ولكنه ليس الوحيد. التطلع إلى التعددية ليس طموحا للحرس الثوري، والعصابات التي تعتدي على الطلاب والنساء. أن طبقة المثقفين الذين يتكلم خاتمي باسمها ليست الطبقة نفسها التي يقصدها زعماء القيادة الدينية المتطرفة.

إذا كانت عملية السلام ووضع الفلسطينيين هو المادة الوحيدة التي تجمع بين دول الاسلام، فإن المحور الهام جدا هو كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع الوضع الجديد لايران وللكلام الذي صدر عن ممثليها في المؤتمر. لقد بدأ خاتمي يمد البساط امام الادارة الامريكية وقبل المؤتمر نجح في أن يجند لنفسه مؤيدين امريكيين في الحوار مع ايران. في المقابل، تعانى الادارة الامريكية من صعوبة تقليدية للتحرر من مواقف ثابتة، حتى لو ثبت انها غير صحيحة. مثلا، سياسة التصدى المزدوج، لم تفلع في عنزلة ايران والاطاحة بصدام حسين، ولكن مازالت هذه هي السياسة الرسمية تجاه

يمكن أن يشبت المؤتمر أن الشرق الأوسط العربي يعيش عملية وفاق مستمرة. حقا أن هذه العملية نابعة من مصالح اقليمية، وخاصة اقتصادية، إن بقاء نظام الحكم، وبخاصة في الدول ذات نظام الحكم القديم والوراثي، والاهتسمام بالمستقبل الاقتصادى، يحتلون الآن موقع التشاجر أمام العدو الخارجي. تعديل المواقف والاوضاع هذا يميز أيضاً إيران التى اختارت وانتخبت رئيسا مختلفا وهي تهلل فرحا لدخولها مباريات كأس العالم. هذه العملية تجرى إلى جانب عملية السلام الإسرائيلية . العربية وربما هي التي ساعدت على أن تحظى إسرائيل بفرض الإنضمام للشرق الأوسط. لقد قررت حكومة إسرائيل الحالية أن تركل هذه الفرصة وبالطبع أن تستغل بعض التعبيرات المعادية لإسرائيل والتي كانت في صدارة المؤتمر حتى تشبت مرة آخرى أن العرب والمسلمين هم العرب انفسهم.

قمة الدول الإسلامية التي تنعقد في طهران، تشير إلى أمرين جديدين في غاية الاهمية: للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل يظهر وزير خارجية مصرى على أرض ايران، وللمرة الأولى منذ حرب الخليج يزور وزير خارجية عراقي ايران. تضاف إلى ذلك انباء بشأن امكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية بين ايران ومصر، ودعزة وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف لتطبيع العلاقات بين ايران والعراق.

هذه الامور المستجدة لا تتصل فحسب بمنظومة العلاقات العربية. فالمشاركة الجارفة لممثلى الدول الإسلامية، ومن بينها دول صديقة للولايات المتحدة، في مؤتمر يقام بالذات في طهران، هي اشارة واضحة للادارة الامريكية، فعليها ان تعبد النظر في سياستها بالمنطقة وأن تراجع مدى تأثيرها. لقد بذلت الادارة الأمريكية ومندوبوها جهودا كبيرة في الشهور الماضية لكى تمنع مشاركة بعض الدول العربية في المؤتمر. بل لقد طلبت من دول عربية صديقة الانضمام إلى مقاطعة محكمة على ايران، وكان الرد سلبيا.

حتى مصر التى تتمتع بمساعدة امريكية سخية، رفضت الدعوة لمقاطعة تجارية وأرسلت مندوبا رفيع المستوى إلى المؤتمر، بل أن رئيسها حسنى مبارك قال انه ربا يشارك في القمة. كما غيرت هذه الدول نبرتها أيضا تجاه العراق. فمن موقف كانت فيه عنصرا حيوبا في التحالف الدولي ضد العراق تحولت تلك الدول العربية، با فيها السعودية التي اضيرت من صواريخ عراقية، إلى ائتلاف يساند العراق. حتى سوريا العدو التقليدي للعراق، فتحت امامها أبواب التجارة واستضافت نائب رئيس الوزراء، طارق عزيز لأول مرة منذ قطع العلاقات بين الدولتين.

هذه التغيرات بعيدة الأثر لم تكن محصلة الشهور

القليلة الماضية، ولا هى نتيجة مباشرة للجمود فى عملية السلام، فتغيير السلطة فى ايران والدبلوماسية الهادئة التى اتبعتها تجاه الدول العربية، والاخوة العربية التى لم تستطع الموافقة على العقوبات ضد الشعب العراقي اكثر من ذلك، والمصالح العربية والاقتصادية والسياسية، كل ذلك فرض على الدول العربية أن تعيد النظر في سياساتها تجاه العراق وإيران.

ولكن إلى جانب كل هذا، فأن للولايات المتحدة وإسرائيل أيضا دور هام في التغيير الذي حدث في الشرق الأوسط. فعجز الادارة الامريكية عن دفع عملية السلام وعدم قدرتها أن تفرض على إسرائيل الالتزام بالاتفاقات التي وقعتها، تبدو في نظر العرب سياسة متحيزة لصالح إسرائيل.

وإسرائيل حليف الولايات المتحدة التي تستحوذ على قوة تهديد نووية، تنكرت لاتفاقات أوسلو. وهي تعتبر الآن التهديد الرئيسي للدول العربية. وقد دعم هذا الخوف التحالف العسكري الذي أبرم بين إسرائيل وتركيا الذي يعتبر موجها ضد سوريا مباشرة. هذا الحلف الاستراتيجي وصداقة الولايات المتحدة هي من أهم العناصر حيوية لأمن إسرائيل.

وعلى نفس المستوى، فمن المهم لتركيبا وللولايات المتحدة أن تحافظان على علاقاتهما الطيبة مع الدول العربية والإسلامية. فسياسة إسرائيل الحالية لا تسهم في دعم المصالح الاستراتيجية لهاتين الدولتين الصديقتين، بل تتسبب في تقليص وتقزيم موقفهما في المنطقة. إن استمرار الجمود والتمسك بسياسة غير متوازنة من شأنه أن يجعل هذه الدولة الصديقة لا تعيد النظر في موقفها تجاه العراق وإيران فحسب، بل أيضا تجاه إسرائيل.







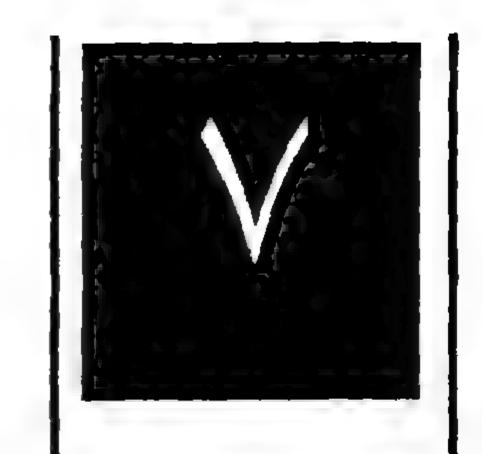

# الانتفاضه

# في نابلس روجت «لدولة اليهود»

هآرتس ۹ / ۱۲ / ۱۹۹۷ أورى نير

> بعدما حدث، من السهل اليوم أن نوصل خطأ بين النقاط التي رسمت صورة خلفية اندلاع الانتفاضة. دلت احداث وعمليات كثيرة في منتصف الثمانينات على ما سيحدث. لم يعلم أحد أين وكيف سيحدث الانفجار، وعندما حدث، اتضح على الفور أن البركان لن يخمد

> كان يمكن الاحساس بعدم الهدوء الذي سبق الزلزال الكبير غداة تسلمي مهام منصبي كمراسل للشئون الفلسطينية للصحيفة، في مارس ١٩٨٦. في الثاني من ذلك الشهر اغتيل ظافر المصرى، رئيس بلدية نابلس، الذي كان منحازا للأردن. فعد كان أحد المسئولين الذين تم تعيينهم في اطار محاولة إسرائيلية . اردنية مشتركة للقيام بمبادرة لتنمية الحكم المحلى في الضفة الغربية، يحصل على صلاحيات ادارية محدودة ويخفف بشكل غير مباشر من السطوة المتزايدة لمنظمة التحرير، قام اعوان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بإطلاق النار على المصرى الذي كان في طريقه إلى مبنى البلدية، ثم هربوا. لم يكن رجل الأعمال الثرى قد تكهن بينه وبين نفسه بأن جنازته سوف تتحول إلى اكبر مسيرة احتجاج قومية في تاريخ نابلس على الاطلاق، وربما أيضاً في تاريخ الضفة الغربية تحت الحكم الإسرائيلي. فقد أخذ شباب أكبر مدن الضفة الغربية المبادرة من صفرة التمريل التقليدية بنابلس، وجذبوا الالاف من

> خلال نداءات الشعارات ضد إسرائيل والأردن وتأييدا

لمنظمة التحرير في ذكري الاربعين لمصرع المصري، وفي حفل حماسي قومي بجامعة النجاح، انتشر بين الجمهور اطفال صغار قاموا بتوزيع مئات من الكتيبات الصغيرة على الحاضرين، على اغلفتها كلمات تأبين لعمدة المدينة الذي اغتيل. وقد فوجئ كل من اطلع على مضمون الكتيب، حيث كان يضم كتاب (دولة اليهود) من تأليف تيودور هرتزل، مترجما للعربية. وكانت المقدمة بقلم المترجم (شاب اصبح فيسما بعند احد زعتماء الانتفاضة)، تحث الفلسطينيين أن يتعلموا درسا من نجاح الحركة الصهيونية.

في ذلك الوقت كان يدور في مخيم اللاجئين «بلاطة» القريب صراعا عنيفا، وعنيدا من جانب الشباب، من اجل «تطهير» المخيم من عملاء الامن العام. فقد كتبت اسماء المتهمين بالتعاون مع السلطات بالالوان على جسدار طويل في قلب المخسيم. وهؤلاء الذين وردت اسمائهم على جدار العار انتقلوا من «بلاطة» إلى احدى ضواحي نايلس. فيسا بعد ذكر ضباط بالادارة الإسرائيلية أن الثورة على المتعاونين في مخيم اللاجئين كانت احدى العلامات التي دلت على قرب حلول الانتفاضة.

وقد أوضح طلاب من رام الله في تلك الشهور السابقة على الانتفاضة، إن الشباب يرفضون بازدراء استراتيجية (الصمود) - أي مقاومة الاحتلال والضم عن طريق التمسك بالأرض والمبادئ الوطنية الفلسطينية.

فقد افلست هذه الاستراتيجية على حد قولهم. وتحولت إلى ذريعة عدم العمل، والتسليم بالضم البطئ. في الطريق المؤدى من القيدس إلى رام الله، بالقرب من حي الغييلات الراقى الذي اطلق عليه الفلسطينيون اسم (جبل الصمود) كنوع من السخرية، حيث اقيمت في ذلك الوقت صالة رقص فخمة لخدمة الطبقة الارستقراطية الفلسطينية بوسط الضفة. في القدس الشرقية تم فتخ محل لبيع الخيرانات الاليفة. كان الشعور العام هو أن النضال يتنقوض في الذاكرة الوطنية،

إرتفع مستوى المعيشة في الضفة، ولكن لم يبد في الافق امل سياسي. وتزايد شعور التنافر في أوساط الشباب بين الضم الزاحف وبين التطلعات للاستقلال. وقد برز الاحباط بشكل اساسى في أوساط المشقيفين عشية اندلاء الانتفاضة، طبقا للتقديرات المختلفة كان اكثر من ١٤٪ من السكان البالغين في الضفة الغربية اصحاب ثقافة مترسطة، و١٥ / / فقط منهم عثروا على عمل في مجالات تخصصاتهم.

في غزة كان الواقع مختلفا. لم يكن مستوى المعيشة هناك جيدا ابدا، وكان اليأس (ومازال) محسوسا جدا. لم يكن الاختناق هناك سياسيا فقط، بل وطبيعيا ـ جغرافيا واقسساديا وسلطويا. لقد اكدت الروائح الكريهة من المجارى المفتوحة في مخيمات الشاطيء وجباليا وسحب الرمال والتي كأنت تحملها رياح البحر إلى الشوارع غير المهدة، دائما الاحساس بالاختناق في غزة. في السوق المفتوحة بمخيم الشاطى عرض الباعة الجاثلون بضائع رثة مثل بطانية صوف أو مشمع بالستيك، وكان أحد الباعة يعرض لعب اطفال قديمة جمعها من اكياس القمامة في إسرائيل، عروسة بلا قدم، وسيارة لعبة بلا عجلات بالقرب منه يقوم اخر بذبح الفراخ. السيدات تقفن بالدور حيث قامت كل واحدة باختيار دجاجة لها، وكان الجزار يقوم بذبح وقطع الرقاب وبلقى بالدجاج الذي ينزف على الرمال التي اصطبغت باللون الأحمر. الاطفال يتبجولون حفاة بين بقايا وحطام لعب الاطفال وبين الدجاج المذبوح. وقتها قال صحفي فلسطيني خجلا (هكذا يكبرون).

في بداية الثمانينات تم تسجيل زيادة تدريجية في حجم العنف بالمناطق. بينما في عام ١٩٧٧ سجل جيش الدفاع ٦٥٦ حالة خرق للنظام (وبخاصة مظاهرات عنيفة ورجم بالحجارة)، وفي عام ١٩٨١ تم تسجيل ١٥٥٦ حالة وفي عام ١٩٨٤، ٢٦٦٣ حالة.

ولكن شهر ديسمبر ١٩٨٧ كان مختلفًا. لم يحدث ابدا أن

حدثت مظاهرات جنساعسية بمثل هذا الحسجم . الاف الاشخاص منهم النساء والاطفال الذين أمتلأت بهم الشوارع. كان الشباب عارى الصدور يصيح في وجوه الجنود (اطلقوا الناريا داعرين).

اصيبت الادارة المدنية الإسرائيلية بالذهول. بعد سنوات من العمل المتأنى لتربية العمد المهزومين وبقية الخائنين من الفلسطينيين الذين استفادوا من الحكم الاجنبى. اتضع فبجأة ذلك الانفصال في الاتصال بين سلطات (الاحتلل المستنيس) وبين الواقع الكنيب. في ١٥ ديسمبر، عشية عيد الحانوكا، تم استدعاء مسئولي الادارة المدنية لغزة لاستيضاح اسباب الهرج في رفح. فقد شوهد آلاف المواطنين يهرعون إلى المساجد وهم يهتفون (اليهود قادمون). بعد ذلك بساعات طويلة حكى لى احد كبار المستولين بالادارة، ان رجاله عملوا من أجل أن يستوضحوا لماذا هذا الهرج. بعد تعب كبير ادركوا أن مواطني هذا المكان شاهدوا من بعيد مسيرة المشاعل التي يقوم بها مستوطئو جوش قطيف عناسبة العيد واعتقدوا خطئا أن هؤلاء سيضرمون النار في منازلهم.

قام منسق عمليات الحكومة في المناطق، شموئيل جورين - والذى قام قبل ذلك بعدة شهور باصدار كتيب ملون اخاذ، يسجل بالصور انجازات عشرين عاما من الحكم الإسرائيلي في المناطق ـ بتهدئة الحكومة بعد مرور اسبوع على الاضطرابات بقوله (خلال الآيام القادمة سيعود الوضع إلى سابق عهده). ولكن في تلك الايام كانت النيران قد استشرت من غزة إلى باقى انحاء الضفة الغربية. وعن نوعية التقارير التي تم تغذية الجهاز السياسي بها، يمكن ان نعرف من خلال كُلمات وزير الدفاع اسحاق رابين الذي اعتقد مع عودته من الولايات المتحدة في ٢١ ديسمبر أن (ما يحدث انما يتم من خلال هدف سياسي واضح تقف خلفه ايران والعراق وسوريا، وأولا وأخيرا منظمة التحرير الفلسطينية).

في البداية كانت الانتفاضة عبارة عن حالة من الهرج

كانت الحقيقة الواضحة الوحيدة هي أن هذه الاحداث مختلفة في قوتها وفي طابعها عما كان في الماضي. حتى الفلسطينيون انفسهم، الذين يقومون بالمظاهرات والرجم بالحجارة، كانوا يفاجئون احيانا بتلك الطاقة الضخمة التي نزلت فيهم. كذلك كان جيش الدفاع في حالة مفاجأة وحيرة. بعد اندلاع الاضطرابات بإسبوعين

في مخيم لاجئين بقلب الضفة الغربية، كان يمكن مشاهدة جنود إسرائيليين وشباب فلسطيني ـ من تفس السن . يتبادلون قذف الحجارة. وعلى سؤال، لماذا يقذف الجنود الحجارة اجاب احدهم: «لقد نفذت منا قنابل الغاز المسيل للدموع، فنقوم بقذف الحجارة عليهم. المشكلة أن اولاد الحرام هؤلاء لا يتعبون».

بعد مرور شهر بدأ النشطاء الفلسطينيون الحديث عن غرد شعبى ضد إسرائيل، من أجل الانفصال وتشكيل اجهزة حكم بديلة. لقد عمل الشباب المثقف، الذين قادوا هذا المجهود على أن تجرف دائرة التمرد والعصيان الجماهير كلها. كان من بين الانجازات التي حققوها هو سحب برجوازية المدن والتجار إلى ساحة الانتفاضة. خاضت قوى الامن معركة قوية فاشلة ضد نشطاء الانتىفاضة، على حساب التجار. في كل مرة كان النشطاء يأمرون باضراب تجارى كانت مجموعات من الادارة العسكرية تقوم بفتح المحلات بالقوة. كانت وحدات هندسية من جيش الدفاع مزودة باسياخ حديدية ومطارق تقوم بتحطيم اقفال الحوانيت وفتح ابوابها الحديدية على مصراعيها. ولكن التجار كانوا يتركون الحوانيت ولم يجرؤ احد على لمس اى سلعة في عدم

وعندما فيشل اسلوب فتح المحال بالقوة تقرر الاغلاق بالقوة ـ أي معاقبة التجارعن طريق لحام الاقفال وإصدار اوامر اغلاق للمحال المضربة والنتيجة: سارع التجار الغاضبون بمنح نشطاء الانتفاضة العون المعنوى وكذلك الدعم المادي.

وكان ذلك العبصيان الشعبى المنظم والمنسق، ولوحتى بشكل جزئى، يتناقض تماما مع الصورة التي ساءت في إسسرائيل وفي العالم على مسر السنين، عن شعب فلسطيني منشق على نفسه ومتنازع فيما بينه. ولكن مفهوم الوحدة الفلسطينية بدأ يتبلور فجأة، ويصبح عمليا. في مخيم اللاجئين جيلزون . شمالي . رام الله . والذي تمرس إولاده على رجم سيسارات المستسوطنين بالحجارة، رأينا كيف تعمل شبكة منظمة من المعاونة المتبادلة لمواجهة الحصار وحظر التجول، اللذين فرضا على المخيم على فترات متقطعة، واحيانا على فترات زمنية طويلة. في اوقات الأزمة اعتاد المواطنون من الاحياء الشمالية برام الله على تهريب اشولة وجوالات القمح والدقيق والارز إلى الديار الجنوبية للمخيم، ومن

هناك كان يتم توزيع هذه الاحتياجات. من نفدت من داره الحاجات الاساسية كان يحصل على طعام مطبوخ من الجيران. لأول مرة ظهر في المناطق اناس ممتلئون بالفخر. فقد قاموا عظاهرات ورجم الحجارة، وأغلقوا الدخول إلى احيائهم وقراهم وأعلنوها (منطقة محررة)، ورفعوا الأعلام وضبطوا مؤشرات الراديو على محطة إذاعة القدس، التي بدأت منظمة احمد جبريل بثها من جنوب سورياً.

امتلأت معتقلات جيش الدفاع بحرالي الفي معتقل. في نهاية يناير ١٩٨٨، اثناء زيارة صاخبة لرام الله، أعلن وزير الدفاع رابين عن مكافحة المشاغبين بالقوة والشدة والضربات. وقد لوحظت تتائج هذه السيباسة على الساحة. وجد مراسلوا المناطق انذاك ان المستشفيات في الضفة الغربية هي أفيضل المصادر للحصول على معلومات عن الاحداث، وأنجح ملتقى مع قبادة الشارع. الشباب المحطم الاطراف، ونزيف الدم تحت الجلد يغطى اجسادهم، يملئون المستشفيات. كانوا يحكون قصصا كثيرة عن الجنود الذين ضربوهم. كذلك تكلم جنود جيش الدفاع أنذاك عن تعليمات صريحة تلقرها من قادتهم لضرب المتظاهرين لدرجة لا تجعلهم يعودون للتظاهر مرة اخرى. وقد عرض احد الجنود بفخر هراوته ملطخة بالدماء. وحكى كيف تحول السلوك الوحشي إلى مظهر من مظاهر تفاخر وحدته.

بعد أربعة شهور من اندلاع الاضطرابات، في حوار مع المراسلين ذكر قائد عسكرى إن (سياسة الضرب اثبتت نفسها، وقد اصبحوا الآن ـ أي الفلسطينيين ـ جبناء) . بعد ذلك بأقل من اسبوع قام مواطنوا بلدة قبطية والمجاورة لبلدة جنين بمجزرة ضد محمد عياد الذكرند، عميل مسلح لجهاز الأمن العام، والذي كان اكبر متعاون من هذه البلدة. قاموا بضربه حتى الموت وعلقوا جثته على عامود كهرباء. وقف المواطنون حول العامود رشقوا الجثة بالحجارة. قامت السلطات الإسرائيلية بنشر عامود الكهرباء وقطعوا التيار عن المدينة وفرضوا عليها حظر التجول لمدة ٣٢ يوما.

جلبت عملية القتل في «قبطية وراحا مثات اعمال القتل للفلسطينيين على أيدى اخوانهم، الذين اتهموهم بالتعاون مع السلطات الإسرائيلية. مع ازدياد حدة هذه الظاهرة اخذت الانتفاضة في التلوث واتجهت داخليا وأصبحت أكثر وحشية.

# • ١ أعوام على الإنتفاضة

هآرتس ۱۹۹۷/۱۲/۱۰

1994-1944

بمرور عسسر سنوات على اندلاع الانتفاضة، تجلس حكومة إسرائيل اليوم وتناقش أبعادها دون أن تراجع نفسها (تحاسب نفسها) فيما يتعلق بالمغزى العميق للثورة الفلسطينية أو الدرس الذي يجب الاستفادة منه من ورائها.

إن التمرد الفلسطيني نجح بسبب أنه غا من رد فعل تلقائي له ٢ مليون فلسطيني، والذين لم يستطيعوا مرة أخرى حمل عبء الاحتلال الإسرائيلي. وينفس المعيار فشلت إسرائيل في قمع الثورة، بسبب أن حكمها الديمقراطي وتقاليدها الليبرالية ونزعتها للانتماء للدول المستنيرة بين الأمم، وثقافة وتعليم جزء كبير من مواطنيها، لم يكنوها من تصفية الثورة باستخدام الأسلحة الثقيلة.

إن المعطيات الأساسية الآتية قويت مع نجاح التمرد الفلسطيني. الانتفاضة نجحت في أن تقود بشكل مباشر لاتفاقية أوسلو، والتي خلقت واقعا سياسيا جديدا، والرغبة والشوق الفلسطيني لاستقلال قومي أخذت دفعه وحظيت بتشجيع واعتراف من المجتمع الدولي كله، الجسدال الداخلي في إسسرائيل حول مصداقية المطلب الفلسطيني تعمق أكثر، وبالاضافة لكل ذلك فقد ضعفت القدرة العسكرية، ومثلها أيضا النفسية، على إجتثات توقعات وأحلام الشعب الفلسطيني للاستقلال بالقوة الغاشمة.

اليسوم بالتأكيد وليس من الصعب غييز المسيرة التاريخية نجد: أن دولة فلسطينية ستقوم على معظم مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وبذلك تتحقق (بحدود محسنة لإسرائيل) خطة التقسيم، في نوفمبر عام ١٩٤٧ إن المصالحة الإسرائيلية ـ الفلسطينية لن تتحقق في نهاية المسيرة إلا على أساس تنازل الفلسطينيين عن حلم تدمير دولة اليهسود وتنازل

إسرائيلي مقابل عن وجوب التمسك بكل مناطق أرض إسرائيل.

تلك هي المعطيات الأساسية، ومنها يجب وضع خطة العمل السياسي والتي تتخبط فيها الآن الحكومة. وعلى الرغم من الصعوبة الأيديولوجية والنفسية لتلك الحكومة في التسليم بالمغزي السليم للأنتفاضة، فإن عليها أن تتذكر بأن اليوم أكثر مما حدث قبل عشر سنوات يوجد شقاق بين الشعب وبداخله الجيش فيما يتعلق بعلاقته مع الشعب الفلسطيني من ناحية، وفيما يتعلق بطلبات المستوطنين بإضافة وتقوية المناطق المحتلة كلها من ناحية أخرى.

إن الانتفاضة كانت قد إندلعت بشكل مفاجئ عماما للسلطات الإسرائيلية، والتي إدعت حتى ذلك الحين أنها تقرأ جيدا خريطة الواقع. من الأحسن على الحكومة ان تتعلم وتستفيد الآن جيدا من الدرس الضروري، ولا تقع تحت المفاجأة. وحين تشفهم أنه لا مناص من التنازل عن معظم الأراضي التي احتلت في حرب الأيام الستة، تبدو مفاوضات الأيام الأخيرة حول فتات النسب للمناطق التى سيتم تسليمها للسلطة الفلسطينية في إطار الانسحاب الثاني، وكأننا اليوم نرى كيف كانت تبدو الصراعات التي أدارها جنود جيش الدفاع لإسرائيل وجنود حرس الحدود قبل عشرة أعوام مع كل صبى فلسطيني رفع العلم الفلسطيني على عامود كهرباء. إن دماءاً ليست قليلة سفكت في تلك المواجهات، والتي تأخذ أحجامها ووزنها الطبعى، المتشعب، بمنظور (بُعد) عشر سنوات وحتى لا تخرج ملتزمة بحكم أولئك الذين ينظرون للأمور بتمعن بعد عشرة أعوام من قراراتها، على الحكومة الحالية إستخلاص النتائج السليمة من مغزى الانتفاضة وعليها أن تعمل وبأسرع وقت على هروب إسرائيل من المناطق.

# 50

### حرب إقتصادية

مائة عام من المواجهة الإقتصادية بين اليهود والعرب

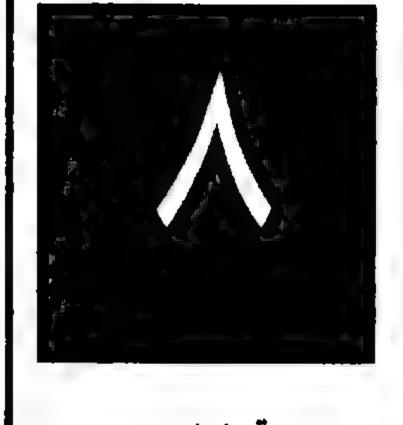

قراءات



يعد هذا الكتاب هو الأول من نوعه في التعامل مع جبهة القتال الاقتصادية ـ على حد تعبير المؤلف ـ والتي كانت حتى صدور جبهة غامضة، تختفي تقريبا وراء المواجهة التقليدية الدائمة بين اليهود والعرب. ثم بعد ذلك بين إسرائيل والدول العربية. وعلى هذه الجبهة حاول العرب هدم الاقتصاد اليهودي مما حدا باليهود ان يتمسكوا بإقامة اطار اقتصادى خاص بهم عمل على تجاهل تشغيل العرب وعدم الاحتياج لهم. وفي هذا الكتاب يحاول المؤلف يوفال اليتسور الاجابة على تساؤلات تتعلق بهذا الموضوع مئل، لماذا تجاهل المؤرخون ورجال الاقتصاد هذا الجانب الهام من الحرب ذات المائة عام حتى الآن؟ وماذا كان التأثير الحقيقي للمقاطعة العربية على النمو الاقتصادي الإسرائيلي؟ وكيف سيبدو حال الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط لو اقر السلام المأمول بين العرب وإسرائيل؟ هل نتجه إلى عزل اقتصادي بين الدولة البهودية وجيرانها او ربما نتوقع مرحلة دمج اقتصادى يشمل المنطقة كلها؟

والمؤلف يوفال اليتسور، هو احد كبار الصحفيين الاقتصاديين المعنيين بالبحث في قضايا الاقتصاد الإسرائيلي ومتابعة تطوراته. وفي فترات مختلفة كرس لموضوع الحرب الاقتصادية جهدا بارزا من خلال عمله الصحفي، وقد توصل إلى جانب كبير من الحقائق الواردة في الكتاب اثناء نشاطه الصحفي بجانبيه المعلن والخفي.

اليتسور، من مواليد القدس، عمل فترة طويلة محررا اقتصاديا ونائبا لرئيس تحرير معاريف. من كتبه السابقة: «المؤسس» ١٩٧٣، «البنكيون» ١٩٨٤، «السنوات المفقودة» (وهي رواية اقتصادية)

مائة عام من العزل الاقتصادى:

في الفيصل الأول من الكتاب، وتحت هذا العنوان، يقدم الكاتب رصده للمحاولات الأولى التي أرهصت بهذه السنوات الطويلة من التباعد والعزل الاقتصادي بين اليهود والعرب في ارض إسرائيل

في أحد أيام ربيع ١٩٣٦، في احد شوارع القدس، وفي طريقه إلى المدرسة قابل أحد الصبية معركة اقتصادية. كان الهدف منها عربة يد لبائع عربي متجول محملة بالمشمش البلدي، حيث جاء بعربته الكارو إلى الحي اليهودي أملا في البيع بسعر أفضل من السوق العربي القديم. فجأة، وبينما تحيط العربة سيدات البيوت لشراء المشمس، انقض شابان يهوديان يرتديان بنطلونات كاكي وفانلات بيضاء

وقلبوا العربة وهما يزعقان في السيدات اليهوديات « لا تشتروا بضاعة العرب». وفي ارتباك ودون معارضة، سارع البائع المتبجول بجمع المشمش على عبربته ذأت العجلتين وانصرف. وفي اليموم التالي لم يصادف الصبي أي عربة مشمش في طريقه إلى المدرسة.

יובל אליצור

كانت هذه الحادثة مجرد حلقة في مسيرة طويلة من الحرب الاقتصادية التي دامت ما يقرب من ١٠٠ عام بين مد وجزر لخطورتها. وهذه الحرب اقترنت بها تسميات يحكمها الزمن والظروف - (مقاطعة) ، (معركة العمل العبري) ، (السيطرة على العمل)، (الدفاع عن انتاج البلاد)، ثم حالبا (العزل) أو (الاغلاق)، الذي يتسق مع طابع وظروف اراضي ما وراء تهر الاردن غربا.

وبالرغم أن هناك تماثلا ما بين المقاطعة اليهودية والمقاطعة العربية من الناحية الواقعية، الا أن نقطة الانطلاق كأنت مختلفة من الناحية الفكرية. فالدافع العربي كان سلبيا بقصد السعى إلى زعزعة وتقويض وجود الوسط اليهودي. وافترض العرب ببساطة أن المقاطعة الاقتصادية ستطيح بالاساس الذي تعتمد عليه الموشاقوت اليهودية وستجبر معظم قاطنيها على العسودة إلى بلادهم الاصليمة أو الهسجسرة إلى دول ما وراء البحار. وقد حققت هذه النظرية نتائج طيبة في البداية حيث غادرت البلاد اعداد كبيرة كانت قد جاءت مع الهجرة الاولى واستمر هذا التأثير خلال الثلاثينات وحتى السنوات العشر الأولى بعد انشاء الدولة. وقد دعم ذلك اعتقاد كثير من العرب بأن الصهيونية هي ظاهرة عابرة كظاهرة الصليبيين.

اما بالنسبة لليهود فقد كأن الدافع إلى العزل الاقتصادي ايجابيا بقصد السعي إلى اساس مستقل يستند على قوة انشاء اقتصاد يهودي يتمتع باكتفاء ذاتي. فالصهيونية، كما كان الاعتقاد، لم تستهدف مجرد اعادة اليهود إلى وطنهم التاريخي، بل ايضا تغيير البنية الاجتماعية للشعب: فنهضة الشعب وبعثه لن تقوم دون الاستحواذ على الأرض ودون ايدي عاملة يهودية. كما كان للعزل دافع أمنى هام ـ فلم تكن هناك رغبة في المخاطرة بالتعامل مع عرب اقوياء او يتسمون بالعنف. كما أن الداعين إلى المقاطعة لم يرفضوا حق العرب في كسب قوتهم باحترام. أن الصراع الاقتصادي يؤثر بشكل خاص على كل السكان، وليس فقط على مجموعة صغيرة

نسبيا من العمال. فهو يجرف امامه القريبين والبعيدين، وفي حالة ارض إسرائيل (فلسطين) فإن الامر يتعدى بكثير ما وراء الحدود. وبمرور السنبن، كانت الحرب الاقتصادية اليهودية العربية ترتدى ثوبا وتخلع اخر وكذلك انجرفت إلى بؤر اخرى. ففي إبان الهجرة الثانية مع بداية القرن، ثم بعد ذلك في اوائل الثلاثينيات، كان اليهود هم العنصر الرئيسي في هذه الحرب، حيث روجوا لمقولة «الصراع على العمل العبرى». فمنذ الثورة العربية التي اندلعت عام ١٩٣٦ وفي العقود الأولى من دولة إسرائيل، برزت المقاطعة العربية التي فرضها العرب في بورة هذه الحرب. وكانت المقاطعة شاملة ومتواصلة لدرجة انه ساد انطباع بأن الحرب الاقتصادية بين اليهود والعرب اتسمت بطابع احادى الجانب من حرب العرب لليهود. إلا أن المقاطعة العربية على ما يبدو قد وصلت إلى منتهاها مع بداية العملية السلمية بين إسسرائيل والعسرب. والواقع، أن فكرة الفسصل والعسزل الاقتصادي لم تتوار بعد. ومع اقامة الدولة في ١٩٤٨ ردت إسرائيل على المقاطعة بقانون الحظر على التجارة مع الدول العربية. وقد ألغى القانون فقط بالنسبة لمصر والأردن، اللتين وقعتا مع إسرائيل على معاهدات سلام، غير أن الأمر اخذ يتجه إلى محاولات التعامل الاقتصادى مع دول عربية أخرى بمرور

### العزل الاقتصادى في الصناعة والتجارة والنقل:

اعتبرت الصهيونية العملية أن تفعيل الاستيطان في أرض إسرائيل اهم من العمل السياسي. وكانت الزراعة في نظر المتشددين منهم ليست مجرد وسيلة اعاشة لقاطني البلاد بل انها اسلوب حياةً وهدف في حد ذاته. ففلاحة الأرص تجدد الإنسان اليهودي في وطنه القديم الجديد وتسمو به روحيا واخلاقيا. ومع وصول الموجات الأولى للهجرة الثالثة، بعد الحرب العالمية الأولى، وخاصة مع موجات الهجرة الرابعة والخامسة، في نهاية العشرينات واوائل الثلاثينات، اتضح ان معظم القادمين الجدد يفضلون العمل في مجالات اخرى غير الزراعة ـ كالتجارة والخدمات والصناعة. وفي المجال الأخير تمتعوا بميزات واضحة عن السكان العرب.

لقد أقيمت غالبية المصانع والورش بالقطاع البهودي في العشرينات والثلاثينات في منطقة تل أبيب، غير ان اساس الاستثمار والتشغيل كان في بعض مصانع البنية التحتية -الكهرباء، الاسمنت، زبوت الطعام، والكيماويات ـ التي اقيم معظمها في منطقة حيفا. وقد وصلت رؤوس الاموال المستثمرة فيها إلى حوالي ٥٠٠ ألف جنيه استرليني وجنيه مصري، بمساعدة من أسرة روتشيلد، والجدير بالذكر أن هذه الاموال لم تكن ملكا خالصا لأى جهة محلية أيا كانت.

هذه الاستثمارات الضخمة آنذاك، التي حشدها يهود بمساعدة مواطنيهم في الخارج، أدت إلى اغضاب العرب نظرا للحقوق والامتيازات التي حصل عليها اليهود بمصانع البنية الاساسية

من كهرباء، وبوتاس، وملح. واعتبر رجال الأعمال العرب أن حكومة الانتداب لم توف قروض التنمية وتطوير الصناعات العربية ولا اعتمادات ائتمانية يمكن الحصول عليها من البنوك التجارية تتناسب مع احتياجات التصنيع.

وكان أكبر مشروع صناعي ذو ملكبة عربية هو مصنع سجائر كرمان، والديك وصالطي، وهم ابناء ثلاث عائلات عربية عربقة استقرت في حيفا. وفي سنة ١٩٣٦ اشترى هؤلاء المستثمرون الثلاثة مصنعا للنفايات الورقية من اصحابه اليهود، لكنهم باعوا مصنع السجائر في السنة نفسها لمنتجين يهود. وحتى يستمر تسويق السجائر عاركاتها العربية في السوق العربية، تمسك المالكون الجدد بعدم تغيير اسم المصنع.

إن الوضع في الصناعة، ليس كمثيله في الزراعة وبعض مجالات الخدمات، فلم يكن العرب واليهود في حاجة إلى بعضهم البعض في مجال الصناعة. فالعرب تقريبا لا يعملون في مشاريع صناعية يهودية، والعكس صحيح، كذلك فإن الجمهور المستهدف من المنتجات الصناعية كان منفصلا، يهودي او عربي.

فمثلا، امتنع المستهلكون اليهود عن استخدام الصابون المصنع من زيت الزيتون بسبب رائحته النفاذة، بينما امتنع المستهلك العربي بصفة عامة عن شراء منتجات «تنوفا» (وهي شركة تعاونية لتسويق وتوزيع المحاصيل الزراعية) سواء بسبب اسعارها المرتفعة او بسبب مذاقها الغريب عليه.

وفي كتابها «حيفا مجتمع عربي انتقالي، ١٩١٨ . ١٩٣٨ » توضح مى سيكالى كيف أن اليهود، رغم تفوقهم وسيطرتهم الاحتكارية تقريبا على الصناعة فقد قاطعوا المنتجات العربية. وتذكر أن الدعوة لمقاطعة المنتجات اليهودية قد ترددت لأول مرة امام عناصر عربية في ١٩٢٩ (في اعقاب الاحداث الدامية التي وقعت في نفس العام) وقت الموافقة عليها ردا على معركة «رابطة الانتاج المحلى» في حيفا ضد شراء منتجات العرب.

وفي فترة الحرب العالمية الثانية فرضت سلطات الانتداب البريطاني ضرائب باهظة على الاستبراد حتى تقلص من الطلب على المنتجات التي كان لابد من استيرادها. بالمقابل تم تخفيف الضرائب عن الانتاج المحلى حتى تساعد المصانع التي تضررت من المجهود الحربي الذي فرض عليها. ومع ذلك، يمكن القطع بأنه حتى نهاية الانتداب غيزت البلاد برسوم ضرائبية منخفضة نسبيا على الاستيراد.

إلا أن العرب يقولون، أنه حتى في المجال الذي كانوا يشكلون فيه أغلبية بين المنتجين، مثل زراعة وتنمية التبغ، كان اليهود هم المتمتعون الرئيسيون من السياسة المتبعة مع الانتاج المحلي وتشجيع التصدير. وبالفعل عندما تم تخفيف الضريبة على التبغ المحلى في عام ١٩٢٥، بهدف ضرب الاستيراد، ساعد ذلك المنتجين على تنظيم انفسهم وتلبية طلب السوق المحلى اليهودي (المنفصل) بأسعار مرتفعة نسبيا. ولم ينجح المزارعون العرب في التنظيم، فتنافسوا فيما بينهم وباعوا انتاجهم بأسعار زهيدة. وتذهب مصادر عربية أن هذه الاجواء كانت أحد عوامل اندلاع احداث ١٩٢٩، كما ذكر ذلك تقرير الخبير سيرجون هوف - سيمبسون في اعقاب الأحداث.

المدن والقرى التى تفتقد انظمة صرف صحى. وهذا العمل يتطلب استثمارا ضخما. والتعاون فى توصيل المياه ومعالجة مياه الصرف، أمر حيوى لانه يتعلق بتجمعات سكنية ومناطق مقتربة من بعضها، والمنطق يفرض أن تقوم مشاريع مياه مشتركة. أما إذا تمت هذه الاعمال بصورة منفردة، فذلك سيعجل باليوم الذى سيشمل فيه نقص المياه إسرائيل والمناطق الفلسطينية على حد سواء، لأن كل طرف سيحاول استخلاص المياه التى يحتاجها حتى آخر قطرة.

لقد اجتمع على مدى سنوات، خبراء، خاصة من القطاع الاكاديمى وبعضا من القطاع التنفيذى، فى القدس، القاهرة، زبورخ، جامعة هارفارد، لندن وفى عمان، استخلصوا معطيات الواقع ودرسوها وتوصلوا إلى اقتراحات للحل. غير أنهم لم يتفقوا على رأى واحد، ومع ذلك فقد كان أول اتفاق عام بينهم، أن مصادر المياه الحالية تسمح ببقاء ووجود ٧,٥ مليون نسمة من سكان إسرائيل وبصعوبة وأى زيادة فى عدد السكان تتطلب ايجاد حل غير تقليدى.

وفي عام ٢٠٠٥ أو على الأكثر في عام ٢٠١٠ سيضطر سكان المنطقة للاختيار بين ثلاثة بدائل:

١ ـ استمرار الحاجة إلى المياه دون تنسيق ودون حد أقصى، كما يؤدى إلى تدمير العديد من المحاصيل الزراعية (التي تحتاج اليوم إلى حوالى ٨/ من كميات المياه الموجودة) وإلى نقص شديد في متطلبات المدن من المياه، نظرا لأن استهلاك المياه بالنسبة للقرد مرتفع جدا في إسرائيل.

٢ ـ وقف غالبية الاعمال الزراعية وتوجيه كل مصادر المياه الاستخدام السكان في المدن. ويدعى مؤيدوا هذا البديل أن استيراد بذور القمح وحتى البيض والفواكه الاستهلاك السكان المحليين ربما يكون مكلفا اكثر قليلا عن انتاج وايجاد مياه لديها.

٣ ـ تحدیث وتطویر مشترك لمصادر المیاه علی اساس اقلیمی. وقد یفرض هذا الهدف تقلیص الزراعة والاستهلاك الشخصی، لكنه سیتیح مستوی معیشة أفضل، یتوافر لها مایكفی من المیاه بشكل منتظم.

هذه البدائل الثلاثة هي الأكثر ملاءمة، ليس لانها ستتيع تنمية اقتصادية مناسبة فحسب، بل ايضا ستمنح المنطقة مستوى معيشة حقيقي. وعلى اية حال فإنه خلال السنوات العشر القادمة، وطبقا لما سيحدث من تطوير لمصادر المياه وبكميات كبيرة عندما يزداد سكان إسرائيل ويتجاوزون الدلا ملايين نسمة، ويضاف ٤ ملايين إلى المناطق الفلسطينية لن يكون امام إسرائيل خيار سوى ادخال تغييرات بعيدة المدى على الزراعة، بالاضافة إلى تنازل إسرائيل عن حوالي ١٠٠٠ استهلاك المدن في المناطق الفلسطينية. كما سيتطلب الامر أيضا تنازل الفلسطينية. كما سيتطلب الامر أيضا تنازل الفلسطينييين عن تطوير الزراعة والحد من الاستهلاك المدني للمياه.

بالنسبة للنقل، فقد كانت السكك الحديدية ايام الانتداب بطيشة وقديمة ومهملة، ولانها كانت وسيلة الانتقال الرسمية الوحيدة، فقد شهدت البلاد تطورا سريعا وكبيرا في وسائل النقل الموتورية مع التفرقة حسب قطاعات السكان. فقد انقسمت حركة الانتقال الموتورية من البداية بين قطاعين من السكان ـ عربي ويهودي. في سنة ١٩٣٠ استخدم الجميع ٤٧٤ سيارة خاصة، ١٩٥٨ سيارة، ٢١١ اتوبيساً ١٩٣٥ شاحنة. وفي عام ١٩٣٨ ارتقع العدد إلى ١٠٠٠ مركبة، ١٠٠٠ سيارة: ١٥٠ اتوبيساً، وحوالي ٢٦٠٠ شاحنة. وبدأت عجلة هذا المجال تدور في القطاع العربي عندما قامت عائلات عربية ومن بينها اصحاب توكيلات لشركات انتاج سيارات، بتقديم سيارات وشاحنات للسائقين العرب بشروط تأجير قاسية.

كذلك بدأ مستثمرون عرب فى جلب اتوبيسات وحصلوا على حقوق نقل الركاب فى الاحياء العربية وفى خطوط نقل بين المدن. أما فى القطاع اليهودى فقد قام شركاء يهود بنقل الركاب والبضائع، ومع ادراك الاهمية القومية للسيطرة على مجال النقل استطاعت حركة النقل اليهودية ان تكتسب ايضا تأييدا ودعما من مخصصات مالية عامة، وكما هو الحال فى الصناعة كان النمو والتطور بالقطاع اليهودى اسرع من نظيرة فى القطاع العربى.

المياه: تنمية مشتركة أو عطش:

بعد أن تعرض مؤلف الكتاب لأهم قضايا الصراع الاقتصادى بين العرب واليهود، بما فى ذلك رؤيته لابعاد التعاون الاقتصادى بين الأردن والفلسطينيين من ناحية أخرى، لم يفت الكاتب أن يتعرض أيضا لقضية المياه والتى لا شك تلقى بظلالها على مستقبل العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والدول العربية عموما، وبين إسرائيل والفلسطينيين بشكل خاص.

يوضح الكاتب إن المعارضين للمسيرة السلمية في إسرائيل سواء على المسار الفلسطيني أو السورى لا يتورعون عن الاعتقاد، بأنه لن يكون هناك سيلم «دون سيطرة إسرائيلية على متصادر المياه» ويعتبرون أن أى اتفاق لا يتضمن اعتراف العرب بضرورة ذلك لإسرائيل سيكون من وجهة نظرهم عثابة قنبلة زمنية. على الجانب الآخر يبرز رأى معاكس، مفاده أن السيطرة على مصادر المياه أيا كانت لن تضمن في حد ذاتها وجودا لا لإسرائيل ولا العرب. إن نقص المياه يتزايد عمرور الوقت. وخلال عشرة أو عشرين عاما لن تكفى المياه إسرائيل حتى إذا سيطرت على كل مصادرها عبر الخط المنخضر. ولحل المشكلة لابد من مساعدة دولية ضخمة يتم تقديمها على اساس اقليمي فجسب وعندما تتوافر وتسود اجواء السلام المنطقة.

إن زيادة كميات المياه لكل من إسرائيل والفلسطينيين ليس معناه، ان تتم تحلية المياه أو استقدامها من تركيا ـ فكلاهما بديل معقد ومكلف. ففي البداية لابد أن تتوجه الجهود الرئيسية إلى معالجة مياه الصرف، وإلى تحسين وسائل نقل المياه وإلى توفيرها، وهي بدائل يمكن أن يفيد فيها البحث العلمي الإسرائيلي فتعود بالنفع الكثير على الفلسطينيين. وفيما يتعلق بمعالجة مياه الصرف في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني سيفرض ادخال نظام للصرف في كثير من

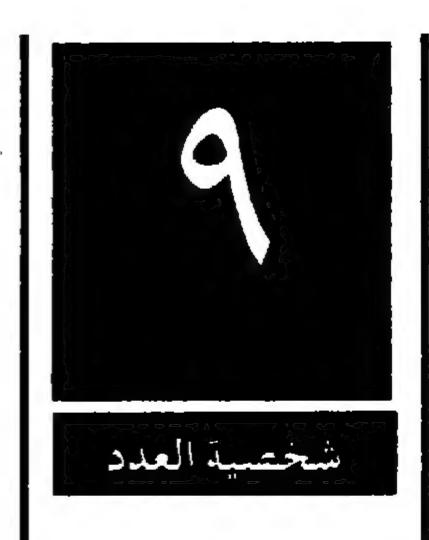

# مــاتى هـسرارى

السكرتير العسكرى الجسديد للرئيس السوزراء

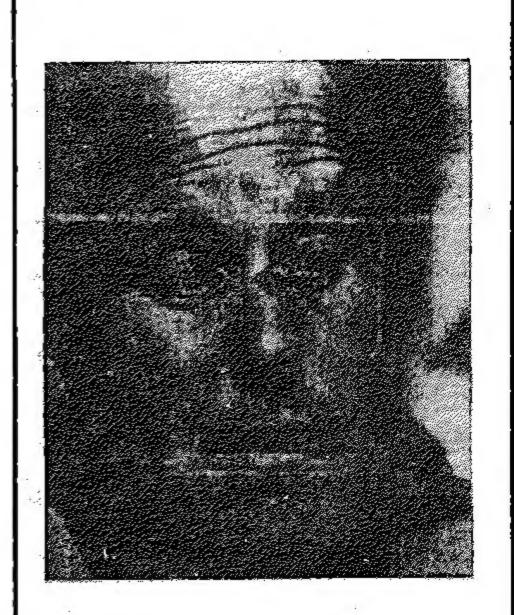

يبلغ من العمر ٤٥ عاما ـ من مواليد كيبوتس جات، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء. تم تجنيده في تشكيل عمليات المظلات عام ١٩٧٠، وحصل على دورة لإعداد الضباط، وعاد إلى التشكيل ليصبح قائدا لأحد الأطقم.

حارب في حرب عيد الغفران على الجبهتين السورية والمصرية، وبعد ذلك أصبح قائدا لسرية مظلات.

شارك في عام ١٩٧٦ في عملية عنتيبي، وشغل منصب نائب قائد كتيبة، ثم قائد كتيبة خاصة أثناء حرب لبنان، أصبح بعد ذلك قائدا لأحد الألوية في الحدود الشمالية، ثم قائدا لمدرسة الضباط، ثم رئيسا لقسم العمليات في قيادات الأركان العامة.

فى عام ١٩٩١ عين هرارى قائدا للواء المظلات، بعد أن انتظر هذا المنصب لوقت طويل، وتنازل عن الترقية لرتبة عميد من أجل أن يتمكن من تحقيق حلمه.

فى عهده تكبد اللواء خسائر فادحة سواء فى الحرب أو من جراء الحوادث العفوية، وتعرض هرارى نتيجة لذلك لكثير من النقد اللاذع وقد أثر ذلك على مستقبله فى قيادة الوحدات القتالية.

إنتقل إلى سلاح المدرعات، ثم تركه ليشغل منصب فى قيادة الأركان العامة.

أتى تعيينه في منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بعد استقالة زئيف ليفنا في أغسطس الماضي.

يتسم المنصب الجديد بدرجة عالية من الحساسية، إذ يضع صاحبه فى قلب التفاصيل الدقيقة الخاصة بالموساد وجهاز الشين بيت، وجيش الدفاع، وسوف يكون هرارى عضوا دائما فى هيئة الأركان العامة، كما سيحضر جلسات الحكومة ومجلس الوزراء المصغر، فضلا عن مشاركته فى لجان رؤساء الأجهزة السرية. وتنبع أهمية هذا المنصب من مسئولية صاحبه عن اعطاء المشورة لرئيس الوزراء فى الشئون العسكرية.



# فللنا المالنا المالنان

### النشاط والأهداف

انشئ المركز في عام ١٩٦٨ كمركز علمي مستقل يعمل في إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية والمجتمع الاسرائيلي والقضية الفلسطينية، ثم امتد اختصاصه الى دراسة الموضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة. ويسعى المركز من خلال نشاطه الى نشر الوعى العلمي بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية والمحلية، بهدف تنوير الرأى العام المصرى والعربي بتلك القضايا، وأيضا بهدف ترشيد الخطاب السياسي وعملية صنع القرار في مصر.

### الدوريات والمطبوعات:

- التقرير الاستراتيجى العربى: تقرير سنوى بدأ فى الصدور عام ١٩٨٦، وصدرت أولى طبعاته بالانجليزية اعتباراً من عام ١٩٩٢، ويشترك فى اصداره جميع أعضاء الهيئة العلمية فى المركز، وينقسم التقرير الى ثلاثة أقسام رئيسية: النظام الدولى والاقليمى، النظام الاقليمى العربى، جمهورية مصر العربية، الى جانب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات الاستراتيجية.
- كراسات استراتيجية: سلسلة صدرت اعتباراً من يناير ١٩٩١ وتصدر شهرياً باللغتين العربية والانجليزية اعتباراً من يناير ١٩٩٥ وتنصيب والدوائر المتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بتقديم قراءة متعمقة للتحديات الاستراتيجية التى تواجه مصر والوطن العربي، وطرح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجابهتها.
- الكتب والكتيبات: أصدر المركز منذ إنشائه عام ١٩٦٨ العديد من الكتب والكتيبات التي شملت موضوعات متعددة تتعرض لمجالات عمل المركز الرئيسية.
  - «ملف الاهرام الاستراتيجي»، شهرياً باللغة العربية.اعتبارا من يناير ١٩٩٥
    - «مختارات إسرائيلية»، شهرياً باللغة العربية.اعتبارا من يناير ١٩٩٥

### عضوية المركز:

يمكن الاشتراك في عضوية المركز التي تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز وأوراق الندوات وملخصات لورش العمل والحلقات الفكرية التي يعقدها المركز، وتقديرات المواقف والنشيرات التي يصدرها في لحظات الأزمات، وحضور محاضرات المركز ومؤتمره السنوى، فضلاً عن تكليف المركز بأبحاث تدرج في خطته العلمية مع تغطية العضو لتكلفتها. قيمة رسم اشتراك العضوية سنوياً (عشرة آلاف جنيه للهيئة وخمسة آلاف جنيه للأفراد).